# علم إجتماع الخدمة الإجتماعية

ترجمة وتقديم

و. شعانه صیام

أستاذ علم الإجتماع جامعة القاهرة - فرع الفيوم

مصر العربية للنشر والتوزيع

الطبعة الثانية

## مارتن دايفز وآخرون

## علم اجتماع الخدمة الاجتماعية

ترجمة وتقديم د. شحاته صيام جامعة القاهرة- فرع الفيوم

مصر العربية للنشر والتوزيع الطبعة الثانية ٢٠٠٤



- •علم اجتماع الخدمة الاجتماعية
  - ترجمة : د. شحاته صيام
    - الطبعة الثانية ٢٠٠٤

جاء هذا الكتاب تحت عنوان:

Martin Davies, (ed.) The Sociology of Social Work, Routledge London, 1991.

## تصدير

انشغل الفكر السوسيولوجي وقتاً طويلاً بقضايا التطوير النظري والأبستمولوجي، ذلك الذي خلف نوعاً من الرؤى النظرية الصارمة التي جاءت لكي تصون وتزود عن تكوينات اقتصادية اجتماعية بعينها، وتروج لأيديولوجيا معينة، باعتبارها نهاية التاريخ، ولكن نتيجة للصراع الحرور الذي دار رحاه بين هذه الأنظمة الفكرية والأيديولوجيات السائدة، ونتيجة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها المجتمعات الإنسانية في الآونة الأخيرة، ما لبث أن طرأ تطور محايث على التخريجات التي عرفتها ساحة النظرية الاجتماعية.

لقد شهدت النظرية الاجتماعية تطوراً كبيراً، إما بالإضافة أو بالحذف أو التقتيت. فإذا كانت النظرية الاجتماعية عايشت لفترة طويلة وجود منظومات فكرية واسعة، فإن هذه المنظومة ما لبثت أن عرفت نوعاً من التغيير، إذا استعاضت عنها بأخرى ضيقة. والواقع أن هذا التغير الذى اعترى وجود النظرية، أوجد بدوره نوعاً من الصراع بين المؤيدين والمعارضين من خندق الرؤى الواسعة والضيقة. ففي الوقت الذي كان هناك من يحالف السرؤية الواسعة، وآخر من يعاندها، في الوقت عينه الذي يحاول فيه البعض أن يوفق بينهما، ويأخذ من كل منهما نتفاً لكي يصيغها في ثوب نظرى جديد.

إنه في أتون العراك النظرى الذي نشب بين مفكرى كل فريق، دفع كل منهما بخطل المقولات الونظرية والتكنويكات المستخدمة للآخر، الأمر الذي أوجد نوعاً من التشرذم النظرى، وسيلاً فياضاً من الدفوعات النظرية التي تثبت جنوح الآخر عن جادة الصواب. وبغض النظر عن حكمة أو عدم صدق كل اتجاه نظرى في تناول الظواهر الاجتماعية، مسن وجهة نظر كل منهم، فإن ما يهمنا أن هذه الاتجاهات النظرية حاولت أن تسبر غور الظواهر الاجتماعية كل حسب توجهه وتكنيكاته.

إن ما يهمنا التشديد عليه في هذا الإطار، أن التوجهات النظرية التي عرفها الواقع السوسيولوجي تكشف عن نوع من التحزب الأيدبولوجي، وتعاكساً في صياغة المقولات النظرية. ففي حين نجد فريقاً من العلماء والدارسين يستخدمون النظرية الاجتماعية – أي نظرية – برمتها بحسبانها نظرية واسعة. فإن هناك من يجذر هذه النظرية ويستخدمها كمفهوم في إطار موضوع دراسته. وعلى النقيض على الفريق الأول والآخر، هناك من يستغنى عن هذه المقولات النظرية نهائياً، ويحاول أن يدرس الواقع الاجتماعي المعاش في حل عن أي نظرية سواءً كانت كبيرة أو صغيرة.

وبغض النظر عن صحة أو خطأ أى من الفرق السابقة فى طريقة تسلحها النظرى أو عدمه، فإن هذا الوضع جعل النظرية فى علم الاجتماع فى وضع مأزوم. إن أزمة النظرية الاجتماع حية انعكست بشكل جلى على المخرجات النظرية التى جاءت بها الدراسات المختلفة التى تناولها السوسيولوجيين. ذلك الأمر الذى لم تفلت منه أيضاً الميادين الأخرى التى تنهل من النظرية الاجتماعية إطاراً مرشداً وموجهاً لكل دراساتها.

وإذا كنا هنا بصدد تصدير لإحدى الكتب المهمة التى تتصدى لعملية تطوير النظرية الاجتماعية، فإن هذا العمل يكشف عن مدى التباين فى استخدام المقولات النظرية سواءً كانت شكلاً واسعاً أو ضيقاً. ولكي لا نطيل على القارئ العزيز المهتم بمثل هذا الموضوع، فإن هذا الكتاب قد جاء فى خمس فصول أساسية تتناول موضوعات الخدمة الاجتماعية فى ضوء الأطر النظرية الجارية والحديثة فى إطار علم الاجتماع، وكيف أن الخدمة الاجتماعية لم تعد تقف بعد على المقولات الكلاسيكية الواسعة التى يشهدها مسرح علم الاجتماع سواءً فى إطار ما يسمى بالإمبريقية الفجة أو التخريب النظرى الصارم. لقد تعدت الخدمة الاجتماعية هذا الأمر، إذ استفادت من استخدام المقولات النظرية الواسعة التى بحصوث الخدمة الاجتماعية، ناهيك عن تجاوزها للأطر النظرية الكلاسيكية الواسعة التى كان يعج بها علم الاجتماع.

إننا الآن ندعو القارئ العزيز إلى قراءة هذا العمل، ونترك لكم الحكم، وأنى آمل أن يحظى هذا العمل برضاكم.

المترجم ش. ص. مقدملة

7

#### مقدمة

## بقلم: د. شحاته صيام

### خيانة النظرية في بحوث الخدمة الاجتماعية : من تسطيح النظرية إلى أزمة التنظير

#### تمهيد:

تسعى هذه الورقة إلى فهم العلاقة بين النظرية الاجتماعية والخدمة الاجتماعية، وذلك من خلال محورين أساسيين، الأول هو مدى انتشار التيارات النظرية التى يعج بها مسرح علم الاجتماع، أما المحور الآخر فيتصل بشكل وشيج بمدى الاتصال والانفصال فى بحوث الخدمة الاجتماعية بالنظريات التي تنطلق منها، وإلى أى مدى تتخذ ممارسات الخدمة الاجتماعية من الواقع ومعطياته معياراً للنقد الاجتماعي. أو بمعنى آخر، إننا نركز وحسب علمى كيفية استفادة الخدمة الاجتماعية من المداخل النظرية المتباينة، وعلى أى منها تركز وتنطلق، وما مدى النجاح والإخفاق فى التعامل مع المفاهيم والمقولات النظرية التى تتكئ عليها، وإلى أى حد نجحت فى تدشين إطار نظرى خاص بها يمكن تطويعه فى إطار الممارسة المهنية لتفعيل عملية النقد الاجتماعي.

### أولاً: أطر النظرية الاجتماعية: الماكرو والميكرو:

بادئ ذى بدء يمكن القول أن ثمة تصنيفاً للرؤى السوسيولوجية مفاده، أن هذه الرؤى إلى النها ذات رؤية ضيقة Micro، وأن هذه المستويات سواء الواسعة أو الضيقة تأتى متصارعة. وبيد أنها كذلك، إلا أن المتأمل فيها يستطيع أن يقول أنها جاءت إما تطويراً لبعضها في ضوء ما هو حادث اجتماعياً، وهو ما يدخل في إطار الإيجابية، أو أنها جاءت مناهضة لكل مقولاتها في ضوء التحزب الأيديولوجي، وهو ما يدخل في إطار السلبية. وبغض النظر عن الشكل الإيجابي والسلبي، فإننا نشير هنا إلى قضية التحزب النظرى الذي ولد عراكاً نظرياً عنيفاً بين هذه الرؤى.

وإذا كانت ساحة العلم قد شهدت صراعاً حرورا بين الاتجاهات النظرية، فإن هناك من المحاولات التى سعت إلى تجسير الهوة بين هذه النظريات، تلك التى عرفت وفق مفهوم التأليف أو التوليف النظرى بين هذه الاتجاهات المتصارعة. إن هذه المحاولات جاهدت لتقريب الهوة النظرية، ولكنها في الوقت آنه، اكتفت وحسب بتقديم الصياغات التى من شانها أن تكف عن توضيح التباينات النظرية، دون تقديم الآليات المناسبة لتطوير

المعارف النظرية في هذا الصدد. إن مثل هذا العمل أوقعها فيما يسمى بالتشويه النظرى والمنهجي، فضلا عن الوقوع في خطأ انفصال الفكر عن الممارسة.

ويتفق معظم الباحثين في العلوم الاجتماعية - وخاصة في علم الاجتماع والخدمة الاجتماع ية - علمي ضرورة استناد البحث على نظرية محددة، باعتبار أن البحث دون نظرية ما هو إلا نوع من العبث. وإذا كان هذا القول قد لاقى قبولاً لدى البعض، فإن همناك نفراً أخراً يرى عكس ذلك، حيث يرى ضرورة الفصل بين النظرية والبحث. أو بمعنى آخر، أنه يمكن دراسة الواقع الاجتماعي دراسة علمية دون الاستناد إلى نظرية بعينها. إن ذلك يعود في تصوراتهم إلى أن النظرية دائماً ما تأتى من خلال نتائج عملية أقيم على إطار الواقع الاجتماعي، لذا فإنه يتوجب أن يفرغ الباحثين من رءوسهم أية إطار نظري، وأن يتوجهوا مباشرة لدراسة الواقع دون التزام نظري معين "."

ويجدر أن نشير إلى أن الفريق الأول - على عكس الفريق الثانى - يقتنع بأن العلم، أى علم، لا يمكن أن يقوم ويؤتى فعله من خلال البحث الأمبريقى وحسب، إذ ينطلب ذلك ضرورة أن نضع النتائج التى نتوصل إليها من خلال العمل الميدانى فى إطار نظرية محددة. إن ذلك يعنى أن النظرية تفرض ذاته على البحث الاجتماعى، حيث تقوم بتزويدنا بالتصورات والفروض والعلاقات المنطقية والتأويلات الفلسفية التى من خلالها يمكن أن ندرس الواقع ونتنبأ بمستقبله أله أبه من غير النظرية نصبح كغواصين غير أكفاء أو غير مؤهلين نبحث فى بحر لجى يكتنفه كثير من المخاطر، الأمر الذى يفضى فى النهاية، إما أن نبتعد عن الهدف الذى جئنا من أجله، أو أننا نعود خاليين الوفاض من أى شئ. إن النظرية مثلها مثل المنارة التى تهدى إلى بر الأمان، ومن ثم الوصول إلى شاطئ الحقيقة.

وحيث أن النظرية الوظيفية إلى جانب الماركسية تعتبر أن من النظريات الشائعة في إطار العلوم الاجتماعية، ويشكلان المداخل الأساسية التي استند عليها في دراسة الظواهر والـتفاعلات الاجتماعية، فإنهما يدخلان في إطار ما يسمى بالنظريات الكبرى، وإذا كان هناك ما يسمى بالنظريات الكبرى أو الواسعة، فإن هناك ما يسمى بالنظريات الصغرى أو الضيقة، تلك التي اتخذت من مفاهيم النظريات الكبرى وحدات تحليلية، باعتبارها نظريات تستطيع تفسير الظواهر القائمة في الواقع الاجتماعي".

وحرى بنا أن نسجل هنا في هذا الإطار أن النظريات الاجتماعية التي عرفها مسرح أحداث العلم، جاءت كانعكاس لواقع اجتماعي معين، بما يعني أن ثمة علاقة واشجة بين

١- محمد عساطف غيث، دراسات في تاريخ النفكير واتجاهات النظرية في علم الاجتماع، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، بيروت، ١٩٧٥، ص ص ٢٦ - ٢٨.

٢- جي روشيه، علم الاجتماع الأمريكي،

حلى ليلة، "المدخل الوظيفي في در اسات علم الاجتماع في مصر"، في : ندوة اقتر ابات البحث العلمي
 فـــ العلوم الاجتماعية، مركز البحوث والدر اسات السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة، ١٩
 ٢٠ ديسمبر ١٩٩٠، ص١.

ضرية علم الاجتماع والأيديولوجية السائدة في إطار اجتماعي بذاته. ولما كانت هذه تضريات انعكاساً لواقع اجتماعي معين، فإن الملاحظ في إطار هذه النظريات، إنها جاءت مضادة وتعكس تحزباً لبناءات اجتماعية اقتصادية بعينها .

إن الـتأمل في طبيعة هذه النظريات الاجتماعية يجدها قد قامت من أجل الدفاع عن نعوذج معين من المنتجات الإنسانية، وتحمل له تصوراً مثالياً محدداً، إذ من خلاله حاولت تسكيل رؤية خاصة بها لرؤية الحقائق وتفعيل الممارسة الحقيقية في إطار الواقع القائم وفق رؤية أخلاقية أو سياسية محددة. إن تنوع نظريات علم الاجتماع وتحزبها، يجعلنا نطلق تساؤلاً محورياً مؤاده: أيهما صحيح وأيهما كاذب، وأيهما نختار ؟. إن الإجابة على هذا التساؤل يصبح من الصعوبة بمكان، أو يكون عصى على الإجابة، وذلك لأن كل من هذه النظريات يحمل صدقاً في جانب، وعكس ذلك من جانب آخر، فليس هناك شئ مظلق من حيث كونه صحيحاً على الإطلاق. إن كل منها يحمل جزءاً من الحقيقة وله لحظة انتصار، وليس هناك شبئاً مثالياً وصحيحاً على الإطلاق .

ولما كانت النظرية البنائية الوظيفية والنظرية الماركسية تدخلان في إطار النظريات الكبرى، فإننا نجد أن البنائية الوظيفية جاهدت من أجل خلق نظرية عامة لفهم المجتمع وتاريخه من خلال مفهوم الفعل الاجتماعي. والواقع أن مثل هذه النظرية قد واجهت نوعا مسن النقد الحاد من قبل النظريات الصغرى أو متوسطة المدى Middle range theory وخاصسة "ميرتون" Merton الذي يرى أن النظرية البنائية الوظيفية ما هي إلا نوع من الأطر الفكرية التصورية بالغة التجريد، وتفتقد القدرة التوجيهية في فهم المشكلات الواقعية، لذا فهو يعتبرها شكلا من النماذج الثقافية".

وإذا كان مجموعة المدفوعات النقدية السابقة قد قدمت إلى البنائية الوظبفية باعتبارها نظرية كبيرى، فإن الماركسية هي الأخرى لم تسلم من ذلك، إذ كيل لها كوكبة من الانتقادات بحسبانها كذلك أيضاً. ولعل أهم المدفوعات النقدية، أنها نظرت إلى الواقع من خلال رؤية فلسفية وأخلاقية لتحكم على الأفعال الإنسانية لإقامة تصور كلى وشامل للمجتمع. إن ما ذكرناه توا من انتقادات لكل من البنائية الوظيفية والماركسية جعل بعض المفكرين يشيح عنهما صفة العلمية ويدخلاهما في إطار ما يسمى بالأيديولوجيا أو منظومة القيم .

١- أحمد زايد، علم الاجتماع بين الاتجاهات الكلاسيكية والنقدية، دار المعارف، الطبعة الأولى، القاهرة، 19٨١، ص٣٢.

٢- اليكس انكلس، ما السوسيولوجية : مدخل إلى العمل والمهنة، وزارة الثقافة، سوريا، ١٩٩٦، ص ص ص ٥٨-٥٧.

<sup>3 -</sup> Merton R., Social Theory and Social Structure, free press, New York, p.57. ع- السيد الحسيني، نحو نظرية اجتماعية نقدية، مطابع سجل العرب، الطبعة الأولى، الفاهرة، ١٩٨٢، ص ٧١ وص ص ٣٤٣ – ٢٤٤.

إن توجيه سهام السنقد لكل من البنائية الوظيفية والماركسية، دفع البعض إلى أخذ مواقف متشددة منهما، الأمر الذي جعلهم يرون أن الموقف المنهجي والنظري الذي تدفع به السنظريات الضيقة سوق تفيد في تفسير كيفية إنتاج الأوضاع المادية للحياة القائمة، وأيضاً سوف تفيد في تطوير آليات وتقنيات البحث الأمبريقي، الذي من خلاله يمكن لنا تقسير وتحليل البيانات، مكانياً وزمانياً، وطريقة التفكير والعمل والممارسة، ناهيك عن تطور المعرفة الأبستمولوجية. لقد آن الأوان أن ندير ظهورنا وتغض أعيننا عن الرؤي الرحية أو الواسعة، وأن نتحول مباشرة إلى الرؤى الضيقة التي باتت جزءاً مؤسساً للابتكارات المنهجية في الدراسات الاجتماعية. إن الرؤى الصغرى غدت فعالة في توجيه الدراسات التي تهتم بمشاكل الحياة اليومية في المجتمع أ.

إن الحاق النقد بالسنظريات الكبرى قد أضعف وضعيتها من حيث طبيعتها الأبستمولوجية والوجودية، ذلك ما فرض مجموعة من المراجعات الشاملة، وجعل البعض يقدم مجموعة من البدائل المنهجية مثل الفهم الفينومنولوجي والتحليل الأنتوميئودولوجي والتحليل الانتوميئودولوجي والتحليل البنيوى والرؤى النقدية. إن البدائل المحدثة ما هي إلا نوع من الامتداد النظرى أو الشكل المحدث أو المناهج للرؤى النظرية الكبرى. أو بمعنى آخر إن المتأمل للتواتر النظرى على ساحة النظرية الاجتماعية، يجد أن هذه المدارس إما أنها جاءت للاختلافات ولسيس للتطور – مع النظريات الكبرى، أو أنها جاءت لكي تختزل مقولاتها، أو أنها استعارات منها وحسب بعض المفاهيم الأصلية في ضوء عدم الاكتمال النظرى: إلى الحد الذي جعلها موضة فكرية، لاحقت الموضات والتحولات الأخرى التي انتشرت في ربوع الأرض. إن هذه الموضة الفكرية خلقت نزاعاً فكرياً جديداً بين الأصول والتوابع، الأمر النظرية الخرعات الفكرية الحدثة في إطار النظرية الاجتماعية، لم تكن ذات جذور منفصلة عن النظرية الاجتماعية الم تكن ذات جذور منفصلة عن النظرية الاجتماعية الم تكن ذات جذور منفصلة عن النظرية الاجتماعية الاجتماعية الم تكن ذات جذور منفصلة عن النظرية الاجتماعية الم النظرية الاجتماعية الم تكن ذات جذور منفصلة عن النظرية الاجتماعية الم النظرية الاجتماعية الم تكن ذات جذور منفصلة عن النظرية الاجتماعية الم النظرية الاجتماعية الم تكن ذات جذور منفصلة عن النظرية الاجتماعية المحتماعية الهم النظرية الاجتماعية المحتماعية المحتماء المحت

ويجدر أن نشير إلى أن الخروج من كنف النظريات الكبرى كانت ورائه أسباب تتصل بطبيعة العلم، فليس فقط الخلاف المنهجي هو الذي حدا بهم إلى ذلك النشوذ، بل أيضاً كان سببه الحد من استعارة هذه النظريات نهج وآليات العلوم الطبيعية، إن ذلك كان يعنى الوقوف في وجه ما يسمى بالتحليلات الكمية الموسعة والاستعارات التصورية والتشبيهات المجازية التي أخذت بشكل موسع من العلوم الطبيعية. والحقيقة أن مجافاة هذه

<sup>1</sup> Knorr-Cetina K., The Micro Sociological Challenge of Macro sociology: Towards A reconstruction of social theory and methodology, Routledge and Kegan poul. London, 1981, p. 28.

٢- بيار أنصار، العلوم الاجتماعية المعاصرة، ترجمة نخلة فريفر، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، الأول

لعوقف قد أدى إلى ولادة تبيار فكرى هام يطلق عليه اليوم بنظرية الفعل العقلانى Rational Action Theory أو الخبيار العقلانى، ذلك الاتجاه الذى يضم فى طياته مجموعة من الاتجاهات المتباينة مثل منطق الفعل الجماعى والعقلانية المنهجية والفعلية منهجية والفردية، فضلاً عن بروز تيارات أخرى أخذت من منظومة التعبير والاتصال تنبية لمتحديد الفعل الاجتماعى، وأحرى بنا أن نوضح فى هذا الصدد، أن الوعى بهذه منظومة قد ولد هو الآخر ثلاث مدارس أخرى فى علم الاجتماع هى: التفاعلية الرمزية والمنهجية الأثنية (الأثنوميثودولوجيا)، والبنبوية، تلك التي من خلالها أراد علماء الاجتماع أن يوضحوا منظومات القواعد التي تحكم المجتمع وكيفية إنتاج المعانى وآليات بناء الواقع الاجتماعي. أ.

وعلى الرغم من أن المدارس النظرية التى دفعنا بها تواً، قد جاءت نتيجة انفصامها عن المنظريات الكبرى، إلا أنها فى الوقت عينه تمثل رؤية نقدية للاتجاهات النظرية الكبرى التى حاولت أن تقرب بين العالم الثقافى والاجتماعى من جانب، والعالم الطبيعى من جانب، والعالم الطبيعى من جانب، والعالم الطبيعى من جانب آخر. فعلى سبيل المثال نجد أن الاتجاه الفينومينولوجى يحاول أن يراجع مجموعة السمات النظرية والمنهجية التى شاع ترديدها واستخدامها، إذ أخذ موقفاً مناهضا منها، ذلك الذى يتضع فى رفضه سيادة العلاقات السببية كما هو لدى "فيبر" Weber والعودة إلى الأشياء والنظر إلى الواقع باعتباره نتاجاً للنشاط الإنساني وخبراته فى الواقعية ، أو هي بقول آخر، أنها تسعى إلى دراسة خبرات الإنسان ووعيه من خلال الواقعية من خلال هذا الفهم يستطيع الفينومينولوجيون أن يخبروا العالم المحسوس وعالم الحياة اليومية، باعتباره المحيط الاجتماعي الذي يربط ويفرز الوقائع الاجتماعية".

ولا تختلف الأثنومينودولوجيا عن الفينومينولوجيا في موقفها السابق، إذ وقفت موقفاً مناهضاً مناهضاً من النموذج الوضعي في دراسة المجتمعات الإنسانية. إن الأثنوميثودولوجيا بحسبانها تطويراً للمدرسة الفينومينولوجية ومدرسة التفاعل الرمزي، فهي ترى أن العالم يعد نتاجاً للأفعال والأنشطة الناتجة عن الفرد، وبالتالي فإن الفهم الذاتي Subjective يمتل الطريقة المثالية والوحيدة لفهم الفرد وواقعه الاجتماعي عن كثب، إذ من خلال الفرد ذاته يمكن الوصول إلى الخصائص العقلانية للتعبيرات الدالة

<sup>1</sup> Schwarts H. and Jacobs J., Qualitative Sociology; Free Press, New York, 1969, pp. 42-45.

<sup>2</sup> Wolf R., phenomenology and Sociology", in: Bottomore: T. and Nisbet R., (eds.) A History of Sociological Analysis, Heinenmann, London, 1978, p.500.

<sup>3</sup> Shutz A. and Luckman T., The Structue of the Word, Northwestern Univ. Press, Evanston, 1973, p. 53.

التى تتعلق بسياق معين، أو بمجموعة من الأفعال فى إطار مناشط الحياة اليومية. أو بقول آخر، أنه من خلال الفهم الذاتى يمكن الوصول إلى مجموعة المعارف المنظمة يدركها الفيرد بالنسبة لكل مسائل أموره، بحيث تدلنا على الواقع الموضوعي للوقائع الاجتماعية وأنشطة النود وممارساتهم هى التى تشكل الأبنية والتنظيمات والأبنية الاجتماعية أ.

وإذا كان ما سبق يمثل مشهدان للخروج من أثار النظريات الكبرى وخاصة البنائية الوظيفية، فإن نفس الفعل قد أصاب النظرية الماركسية. لقد فعلت الرؤية النقدية فعلتها، وافتعلت عراكاً نظرياً مع الماركسية، فراحت تدحض مقولاتها وتكنيكاتها المنهجية. لقد دعت السرؤى السنقدية إلى رفض الأنظمة القائمة، ومن ثم سعت إلى تقويضها والأتيان بأخرى. وعلى الرغم من أن هذه الرؤى قد جاءت لإعادة النظر في مخرجات الرؤى الكبرى، فإنها في الوقت ذاته، جاءت أيضاً لنقد التنظيم الاجتماعي الاقتصادى القائم، بهدف إنهاء عمليات القهر والاستغلال. إن الخروج أو النشوذ عن الخط الماركسي يتمثل في صياغة مفاهيم جديدة واكبت التطورات والمشكلات التي حفلت بها الهياكل الاجتماعية للبلدان الأوروبية في النصف الثاني من القرن العشرين. ولعل أبرز ذلك يتحدد في طرح بولانية إلى الناسية والأيديولوجية والمستويات ناهيك عين تمييزه بين البنيات أو الأصبعدة السياسية والأيديولوجية والمستويات الاقتصادية .

وحيت أن التيار النظرى الذى أشرنا إليه فى السطور السابقة يدخل فى أضمومة التيارات المحدثة النقدية التى انسلخت أو ارتدت عن الماركسية الأرثوذكسية، فإن هناك اتجاها اخر تمثله مدرسة فرانكفورت، تلك المدرسة التى دحضت مقولة الفاعل الثورى لدى الماركسية، أو أبدلته بآخر فى ضوء الواقع القائم فى المجتمعات الأوروبية. لقد أنهت هذه المدرسة إلى الأبد الدور الثورى للطبقة العاملة، ووضعت بدلاً منه الشباب والطلاب والمنوذين والمضطهدين .

١- زينب شياهين، الأنثوميثودولوجيا: رؤية جديدة لرؤية المجتمع، مركز التنمية البشرية والمعلومات،
 الطبعة الأولي، القاهرة، ١٩٨٧، ص ص٣٧-٧٨ وأيضاً: على جلبى، الاتجاهات الأساسية في نظرية علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعية، الطبعة الأولى، الإسكندرية، ١٩٩١، ص ص ٣٧٣-٣٠٣.

٢- محمود عودة، تاريخ علم الاجتماع: مرحلة الرواد، دار النهضة العربية، د. ت، ص ١٦٧. ويمكن الرجوع أيضاً إلى :

<sup>-</sup> نيكوس بو لانتزاس، السلطة السياسية والطبقات الاجتماعية، ترجمة عادل غنيم، دار الثقافة الجديدة، الطبعة الأولى، القاهرة، ١٩٨٩.

حول أفكار المدرسة النقدية راجع:

<sup>-</sup> هربرت ماركيوز، الإنسان ذو البعد الواحد، ترجمة جورج طرابتس، منشورات دار الآداب، الطبعة الثالثة، بيروت، ١٩٧٣.

وبالنظر إلى البنيوية التى انفصمت ابستمولوجيا عن الأطر النظرية القائمة، نجدها قد ختئت تبدلاً واضحاً ليس فقط فى نموذجها المعرفى، وإنما أحدثت هذا التبدل فى اختيار موضوعات الدرس، وعملية بنائها، والفرضيات التى تبنتها، والمناهج الملائمة لاختيار هذه الفرضيات، فضلاً عن صياغتها لنماذج خاصة بها، عن ذلك ساعد البنيوية – حسبما ترى – فى الكثف عن البنيات القائمة وظائفها وقوانينها الداخلية. إن هذا التحول جعل من البنيوية موضة جديدة من التنظير تهتم فقط بعملية تفسير التحولات وفق القوانين الداخلية للبنيات الاجتماعية، وتبتعد فى الوقت عينه عن الرهانات السياسية أ.

ويجدر أن نشير إلى أن البنيوية بحسبانها موضة فكرية سرعان ما انقضى بريقها، الأمر الذى ساهم إلى طرح مجموعة من التيارات النظرية التى يمكن أن نصنفها إلى أربعت أشكال رئيسية هى: البنيوية التكوينية، وعلم الاجتماع الدينامى، والطرح الوظيفى النسقى أو الاستراتيجى، والفردية المنهجية. وبالنظر إلى النوع الأول وهو البنيوية التكوينية، نجد أنه يطلق عليها بما بعد البنيوية، والتى استبدلت مفاهيم الماركسية بأخرى. لقد استندت هذه المدرسة إلى مفاهيم السيطرة والمعانى الرمزية بدلاً من مفاهيم الطبقات وتقسيم العمل والملكية والسيطرة على أدوات الإنتاج، إنهم فى ذلك قد تجافوا مع الماركسية، فى الوقت الذى حذوا حذو الفهم الفيبرى، وحاولوا من خلال هذا الفهم تصويب أنساق العلاقات القائمة فى الواقع المعاش .

ولإدراك طبيعة علم الاجتماع الدينامي فإنه لا يتباين في توجهاته البحثية عن البنيوية التكوينية، ولكن لا يعنى ذلك أنه يتفق معها تماماً. إن علم الاجتماع الدينامي يعطى أهمية متعاظمة لوقائع البنية التي من خلالها يركز على أمرين لا ثالث لهما: الأول هو ما يحدث من تبدلات، أما الأمر الآخر فإنه يتمثل في التركيز على صيرورة المجتمعات الإنسانية، إن ما سبق يعني أن علم الاجتماع الدينامي جعل من التجارب التي خبرتها المجتمعات الإنسانية شكلاً خاصاً للوقوف على التغيرات التاريخية والاجتماعية التي حدثت في كنفها، وهو في ذلك إذ يجعل الأمر السابق نصب عينيه، فإنه يحاول أن يضبط المتغيرات المختلفة التي من خلالها يتم الكشف عن العلاقات الداخلية وارتباطاتها الخارجية.

<sup>-</sup> حسن محمد حسن، النظرية النقدية عند هربرت ماركيوز، دار النتوير، الطبعة الأولى، بيروت، ١٩٩٣. ١- أندريه أكون، "علم الاجتماع"، في: مجموعة من المؤلفين، فلسفة العلوم من ١٨٦٠-١٩٧٢، ترجمة سهيل عثمان وعبد الرازق الأضفر، منشورات وزارة الثقافة، سوريا، ١٩٩٤، ص ١١٨ وأيضاً راجع:

<sup>-</sup> جـون ستروك، البنيوية وما بعدها: من ليفي شتروى إلى ديدرا، ترجمة محمد عصفور، عالم المعرفة، العدد ٢٠٦، الكويت ١٩٩٦، ص ص٤٥-٤٩.

٢- بيار أنصار، العلوم الاجتماعية....، مرجع سابق، ص ص ٢٥-٣٠، وأيضاً: جيوفانى بوسينو، نقد المعرفة في علم الاجتماع، ترجمة محمد عرب صاصيلا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والنوزيع، الطبعة الأولى، بيروت، ١٩٩٥، ص ٣٩.

وللوقوف على النيار الثالث والأخير في هذا الصدد، فإننا نجد أنه يتقاطع مع النيارين السابقين – أقصد التكوينية وعلم الاجتماع الدينامي، ففي الوقت الذي ينهض على فرضية انقسام المجتمع وتنضيده اجتماعيا، ويبتعدان عن تحديد الصراع وفقاً لهذا الانقسام، فإن الطرح الوظيفي النسقي والاستراتيجي يركز على البنيات الوظيفية (التظيمات الاجتماعية) باعتبارها بناء تضطلع بمجموعة من الوظائف الاجتماعية الذي تتم من خلال المواقف المتبادلة والعلاقات بين الفاعلين داخل تنظيم معين، إنهم ينظرون إلى التنظيمات باعتبارها كيانات مجردة أو شبه مصطنعة تحتوى على مجموعة من السلوكيات التي تبرز شحنات انفعالية تعبر عنها المعتقدات والقيم السلوكية الممارسة .

وإذا كانت الاتجاهات السابقة التى تحدثنا عنها قد أخذت في توجهاتها مسألة الكلية الاجتماعية الاجتماعية المنهجية أخذت من التخليلات الاجتماعية للفرد إطاراً مرجعياً في توجهاتها ووحدة للملاحظة. إنها لجأت إلى المناهج الفردية وتجافعت مع التصورات الجماعية. بمعنى أنها أغمضت عينيها عن دراسة الكليات أو الأنساق، وركزت كل جهودها على دراسة سلوكيات الأفراد وكيفية اندماجهم في داخل الجماعات أو السياقات المجتمعة. إنها وفق ذلك تكون قد ألغت البعد التاريخي عن اهتمامها، وحاولت وحسب الكشف عن الضرورات الداخلية التي تجعل من سلوك الأفراد الهم الرئيسي في البحث، ذلك الاهتمام الذي يشقل بهم من دراسة الجزء إلى فهم الكل برمته. أننا نفهم مما سبق أن الفردية المنهجية تسعى إلى تحويل التحليل الاجتماعي تجاه تحليل الأعمال والسلوكيات الفردية التي من خلالها يمكن دراسة الأنساق الوظيفية وعمليات النفاعل في داخلها في ضوء فهم الأدوار التي يضطلع بها كل فاعل في إطار اختياراته الفردية".

وأحرى بنا أن نوضح هذا أن الطروحات الجديدة التي أشرنا إليها قبل قليلة في السطور الفائتة، جاءت نتيجة ما يمكن أن نطلق عليه بأزمة النظرية، التي اتضح معالمها مسع نهاية عقد السبعينات، تلك الفترة التي شهدت أفول المعتقدات الدينية، وانحطاط الحقائق، وأزمة العقل أو كسوف العقلانية، إن ما حددناه توا جعل النظرية الاجتماعية تنقلب رأساً على عقب، إذ تحولت ساحتها إلى أرض خصبة للرؤى التفتيتية، وفتحت ساحة العمل على مصاريعها للعراكات والتجديدات والتبدلات والارتدادات التي جاءت وفق معيار الفصم النظري والأيديولوجي.

وبغض النظر عن الوضع الذي أشرنا إليه قبل قليل، والصراع الحرور بين ما يسمى بالنظريات وبعضها البعض، فإنه يعن لنا تساؤلاً محورياً مؤداه: أين موقع الخدمة

١- بيار أنصار، العلوم الاجتماعية....، المرجع السابق، ص ص ٤٤-٤٨.

٢- المرجع نفسه، ص ص ٢١-١١.

٣- المرجع السابق، ص ص ٧٥-٨٨.

الاجتماعية من كل هذه الأحداث؟. هل تنهل من النظريات الكبرى وتتخذ منها إطاراً تصورياً، أم أنها تركن إلى أحد النظريات الصغرى، أما أنها تتقاطع مع كل هذه النظريات وتفرض عليها مسائل المهنة وأدوار الممارسة نظرية خاصة بها؟. إن ما سبق هو ما سنحاول الإجابة عليه وفك رموزه في السطور التالية.

## ثانياً: الخدمة الاجتماعية والنظرية الاجتماعية: وجهاً لوجه

كما سبق أن أوضحنا في صدر هذه الورقة، أنه يمكننا فهم العلاقة بين الخدمة الاجتماعية والنظرية الاجتماعية من خلال محورية، الأول هو مدى كفاءة در اسات الخدمة الاجتماعية في استخدام النظرية الاجتماعية ومدى نجاحاتها في الوصول إلى نتائج مفيدة على صعيد الواقع المجتمعي، أو تطوير رؤى نظرية جديدة يمكن تفعيلها في إطار در اسة الواقع القائم بكل ما يحويه من إشكاليات اجتماعية. أما المحور الآخر، فيتمثل في الكشف عن طبيعة الاتجاه النظرى الفاعل الذي تستند إليه الخدمة الاجتماعية في ممارساتها الواقعية.

إن الاستناد إلى المحورين السابقين سوف يأخذ بأيدينا للكشف عن الوجه النظرى الشائع في استخدام الخدمة الاجتماعية، ناهيك عن الوقوف عن أوجه النظرية الاجتماعية في إطار الواقع القائم، وكيفية استفادة الخدمة الاجتماعية من تأويل النظرية لتقديم تفسير مقبول للقضايا التي تتصدى لدراستها.

إن اهتمامنا بالكشف عن العلاقة بين الخدمة الاجتماعية والنظرية الاجتماعية يأتى من خسلال مهمة محورية تتمثل في فض الاضطراب الحادث الذي يعاني منه أصحاب هذه المهنة، ذلك الذي يتضح بشكل حلى في سوء استكدام النظرية وتوظيفها، وتأويل مقولاتها في إدارة ودراسة الواقع الاجتماعي، ناهيك عن دمغ المهنة بطابع أيديولوجي، وخلع الصفة النظرية عنها، خاصة فيما يتصل بتأويل الممارسة باعتبارها نظرية، وعدم قدرتها على تطور نظرية خاصة بها.

إن عدم تطوير نظرية خاصة بالخدمة الاجتماعية جعلها ترتكن وراء الدفوعات السنظرية والافتراضات التي جاءت من علوم اجتماعية وإنسانية أخرى، خاصة من علم الاجتماع الغربي، ذلك الأمر الذي فرض عليها نظرية واحدة ووحيدة تتساوق مع أصل نشاتها، ذلك هو الآخر الذي فرض نوعاً من التعدد وتفتيت النظرية، إذ من خلال هذا الفعل طرح أصحاب الخدمة الاجتماعية والمفاهيم باعتبار هما نظرية صغرى أو متوسطة المدى. ويمكننا أن نستدل على ذلك بالعدد الكبير من النظريات المستخدمة في إطار الخدمة الاجتماعية، والدي حاول "مختار" أن يعرض لها في إطار عرضه للنظريات

<sup>1-</sup> O' coniooure, l. and Dalgleish, L., Coutonary Tales about beginning practioners, British Journal of Social Work, No. 16, pp. 431-447.

المستخدمة في ممارسة الخدمة الاجتماعية ومحاور الممارسة فيها. فعلى سبيل المثال نجده يذكر أن النظرية التي تعمل مع الوحدات الاجتماعية الصغرى تتمثل في التحليل النفسي، وسيكولوجية الذات، والوظيفية، واستخدام السلطة الوالدية، والتدخل في الأزمات، ونظرية التماسك والجماعات الصغيرة، وديناميكية التفاعل والتفاعلية، والتبادلية، والقيادة. أما بالنسبة للنظريات التي تستخدم مع الوحدات الكبرى فهي : نظرية المساعدة الذاتية، ومشاركة المواطنين، والعلاقة بين الجهود الأهلية والحكومية، والاتصال، والتنظيمات الاجتماعية، والأنساق الاجتماعية، والنوظيفية، والوظيفية، والبنائية الوظيفية، والوظيفية، والبنائية، والكفاءة والفاعلية، والتقريب المتتالى، والتغير الاجتماعي، والمتصل التحليلي النفاعلي. .

إن المطلع على السنظريات السابقة الستى طرحها "مختار" عند ممارسة الخدمة الاجتماعية يستطيع أن يستدل من الوهلة الأولى على أنها ما هى إلا جمع من المفاهيم الستى تدخل فى أضمومة إحدى النظريات الكبرى ألا وهى النظرية البنائية الوظيفية، تلك الستى تحوى معظم النظريات أو بالأحرى المفاهيم التى تدخل فى بناء النظرية ذاتها. إن مثل هذا التفتيت الذى تشهده النظرية يعد خطلاً نظرياً مبيناً، فضلاً عن احتوائه لكثير من اللهبس والتشوه، خاصة إذا ما أدركنا أنه يسوى بين المفاهيم والنظريات فى الوقت آنه، خاصة عندما يضع الأنساق كنظرية بجانب البنائية الوظيفية، أو أن يقسم هذه النظرية إلى بنائية ثم إلى وظيفية.

إن إحصاء السنظرية في الخدمة الاجتماعية نجدها تعبير عن غموض مجموعة من المفاهيم، إذ هي تبدو كأشكال نظرية غير متناسقة، أو قل أنها على الأقل هي مجموعة من النظريات الضيقة التي تدخل بشكل أو بآخر في إطار ما يسمى بأيديولوجيا المهنة، إن ما يسمى بالأيديولوجيا المهنية جعل المهنة ذاتها والنظرية المستخدمة في إطارها يكتنفها كثير من الغموض، وتحفل بكم هائل من التشويش والخداع.

لقد تعددت النظرية المستخدمة في الخدمة الاجتماعية، إذ نجدها تعددت بتعدد الأطر المعرفية التي استعارت منها نظرياتها. بمعنى أن مراجعة النظريات المستخدمة في إطار الخدمة الاجتماعية يجدها قد جاءت من خلال تخصصات متخلفة. مثل علم الاجتماع وعلم النفس والسياسة... الخ. وذلك بهدف خبر مجموعة من المسائل أهمها:

أولاً: الوقوف على سلوك العملاء وجذورهم الاجتماعية.

ثانياً: الكشف عن البناء الاجتماعي للعملاء والمشكلات التي تواجههم.

ثالثاً: تحديد طبيعة التفاعل الاجتماعي بين العاملين والعملاء.

١- عبد العزير مختار، طرق البحث للخدمة الاجتماعية، دار المعرفة الجامعية، الطبعة الأولى،
 الإسكندرية، ١٩٩٥.

### رابعاً: وصف وتفسير البنية التنظيمية للعمل وتأثيراتها المختلفة'.

إنه من خلال التحديد السابق لاهتمام الخدمة الاجتماعية، فإننا نرى أنها سوف تعمل وفق محورين، الأول يتصل بالعمل مع الوحدات الإنسانية الصغرى Micro Practice (وهي الفرد والجماعة)، أما المحور الآخر فهو يمثل العمل مع وحدات كبرى. وإذا كنا قد حددنا في هذا الجزء أن مقصدنا من هذه الدراسة يتمحور حول كفاءة استخدام النظرية الاجتماعية في هذا الجزء أن مقصدنا من خدل الدراسة يتمحور ألكتن الذي اتسمت به بحوثها، فإننا لجأنا إلى الكشف عن ذلك من خلال الدراسات الأكاديمية التي تمت في إطار كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة القاهرة فرع الفيوم، ووفق ذلك فإننا نقدم مجموعة الاعتبارات التالية:

- ۱- إن مجموعـة الرسائل الـتى تـم إجازتها<sup>(۱)</sup> كانت نحو ۱۱۰ رسالة، كانت نسبة الماجسـتير فـيها نحو ۹٫۱۰%، بينما مثلت درجة الدكتوراه نحو ۴۰٫۹%، وهى الرسائل التى أنجزت فى الفترة بين عامى ۱۹۹۰، ۱۹۹۸ (وفقاً لبيان الدراسات العليا).
- ٧- أن عينة الدراسة (بالنسبة لمجموع الرسائل) كانت تمثل نحو الثلثين للماجستير بنحو 7٤,٩%، أما الثلث الآخر فقد كان من نصيب درجة الدكتوراه أى بنحو ٣٥,١%. أما بالنسبة للمجموع الكلى للرسائل المنحصرة فى الفترة التى حددناها آنفاً، فإنها تمثل نحو ٣٢,١% فى درجة الماجستير، بينما جاءت درجة الدكتوراه محققة نسبة تقل عن الأولى أى درجة الماجستير بنحو ١٤,٧%.
- ٣- أن الدراسة الراهنة ركزت وحسب على الدراسات التى استخدمت فيها نظريات على الاجتماع أو بعض المفاهيم المتداولة في إطار نظرياته، لذا تجدنا قد استبعدنا من العينة المختارة النظريات التى نهلت من نظريات العلوم الاجتماعية الأخرى، وكذا الدراسات التى لم تأخذ أو ترتكن إلى أى إطار تصورى أو نظرى، ناهيك عن الدراسات التى نظرت إلى مشكلة البحث في إطار عملية الممارسة المهنية.
- ٤- إنه وفق الاعتبارات السابقة، فإن عينة الدراسة الراهنة جاءت على النحو المقصود (عينة مقصدودة)، حيث كانت تنصب بالأساس على الدراسات التي خرجت من عباءة نظرية محددة، سواءً كانت هذه العباءة تغلفها رؤية ماكرو Macro أو ميكرو .Micro

ولكى نكشف عن طبيعة عينة الدراسة، فمن الجدول رقم (١) الذى يوضح بيان أعداد ونسب رسائل الماجستير والدكتوراه للعينة المختارة، نجد أنه في إطار مرحلة الماجستير

<sup>1</sup> Pyne M., Modern Social Work Theory: A critical introduction, Macmillan Press, London, 1991, P.2.

<sup>(\*)</sup> تـم استبعاد الرسائل التى تمت مناقشتها ولم يتم إجازتها من قبل إدارة الجامعة بعدم إتمام الباحثين لملاحظات السادة أعضاء اللجان العلمية التى ناقشت هذه الرسائل.

أن الأعوام ١٩٩٦، ١٩٩٥، ١٩٩٦، وإذا كانت الأعوام التي ذكرناها قد سجلت نحو مرتفعة، إذ سجلت معدلات مرتفعة، فإن الأعوام ١٩٩٨، وإذا كانت الأعوام العلى ذكرناها قد سجلت معدلات مرتفعة، فإن الأعوام ١٩٩٨، ١٩٩١، ١٩٩١ قد سجلت أدنى المعدلات، إذ حققت على الستوالي نحو ٧,٧%، ٧,٧%، ٤,٥%. وفي مرحلة الدكتوراه سجل العامين ١٩٩٤، ١٩٩٦ نحو ٠٦% من جملة العينة بواقع ٣٠٠ لكل منها، وسجلت الأعوام ١٩٩٠، ١٩٩٢ نصب متساوية أيضاً إذ سجل كل منهم نحو ٥٠%. وفي الوقت الذي سجلت الأعوام السابقة مجتمعة نحو ٥٧%، فإن العام ١٩٩٥ قد سجل نحو ربع العينة، أو قل النسبة الباقية أي ٢٥%.

جدول رقم (۱) يوضح عينة الدراسة التي تم إنجازها في الفترة المنحصرة بين عامي ۱۹۹۰ – ۱۹۹۸ (ماجستير ودكتوراه)

|    | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |       |         |         |  |
|----|----------------------------------------|-------|---------|---------|--|
| %  | دكتوراه                                | %     | ماجستير | السنة   |  |
| ٥  | 1                                      | 0, ٤  | ۲       | 199.    |  |
|    |                                        | ۲,٧   | ١       | 1991    |  |
| ٥  | 1                                      | ۲۱٫٦  | ٨       | 1997    |  |
|    |                                        | ۸,١   | ٣       | 1998    |  |
| ٣. | ٦                                      | ١٠,٨  | ٤       | 1992    |  |
| 70 | / 0                                    | ١٨,٩  | ٧       | 1990    |  |
| ٣. | ٦                                      | ١٦,٢٠ | ٦       | 1997    |  |
| ٥  | 1                                      | 17,0  | ٥       | 1997    |  |
|    |                                        | ۲,٧   | ١       | 1991    |  |
| ١  | ۲.                                     | 1     | ٣٧      | المجموع |  |

وبالسنظر إلى الرسسائل العلمية وفق مدخلها النظرى (انظر الجدول رقم (٢)) نجد الرسائل التي التزمت بالاتجاه البنائي الوظيفي قد بلغت نسبة تقدر بنحو ٣٠٥%، ثم حققت الرسائل التي استندت على الممارسة المهنية نحو ٢٠٥%، ثم تأتى الرسائل التي لم تستخدم أي اتجاه نظري لكسى تحقق نسبة تقدر بنحو ١٢٠٣%، التي استخدمت مفاهيم البنائية الوظيفية نسبة تقدر بنحو ٢٠٨٠%. وفي الوقت الذي تسجل الرسائل مدى التزامها بالاتجاه البنائي الوظيفية نسبة تقدر بنحو وسعة أو ضيقة)، في الوقت عينه الذي تكشف هذه الدراسات مدى إغماضها حق الاتجاه الماركسي، الذي يعتبر في إطار الخدمة الاجتماعية رجس من عمل الشيطان. إن ذلك يعكس بوضوح مدى التزام الدراسات بالاتجاه البنائي الوظيفي،

وإن كان يعكس ذلك توجه الباحثين والمؤسسية العلمية والمهنية. توجهها وظيفياً، فإنه يعكس فى الوقت ذاته معاداة الماركسية، ذلك الذى يكشف عنه التدريب الأكاديمى على نظريات تتصل بأصل ونشأة المهنة، وطبيعتها التسكينية، ناهيك عن عدم إدراك التطور الحادث فى استخدام الرؤى الراديكالية اليوم فى إطار الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى الرغم من أن هناك تجديدات في المقولات النظرية للفكر الماركسي في البلدان الأوروبية، واستخدامها من قبل أصحاب الخدمة الاجتماعية في تطور المهنة والعلم، إلا أن الخدمية الاجتماعية في مصر – والفيوم على وجه الخصوص – مازالت تدير ظهرها لهذا التطور، أو قل أنه إلى الآن لم يصل إلينا بعد مسألة التطورات النظرية بالرغم مِن أن المراجع الأجنبية تعج بكثير من الإشارات حول ذلك (°).

إن المتأمل فيما طرحناه قبل قليل يستطيع أن يفكر بطريقة موازية لما سبق، ويمكنه القول أن مجافاة النظريات الأخرى التى تبتعد عن الرؤية الواسعة للبنائية الوظيفية، ما هى إلا نوع من التقولب النظرى، أى أنه وضع للباحثين فى إطار نظرى محدد. وأنه حتى فى إطار هذا التقولب النظرى، فإنه غلب على الدراسات التى نحن بصدد دراستها، أنه تم تجزيئ الاتجاه البنائي الوظيفي باعتباره أحد النظريات السائدة فى إطار العلوم الاجتماعية، وبدلاً من استخدامه بطريقة كلية شاملة، فإنه تم تجزيئي مقولاته، واستخدامها بحسبانها نظريات ضيقة. ولما كانت هذه النظريات الصغرى لا تستطيع أن تقوم بمفردها أن توجه أي أطروحة توجها صحيحاً في الإجابة عن تساؤلاتها أو التحقق من فروضها، فإنه نا نجدها قد راحت تستعين بمفاهيم أخرى ونظريات صغرى حتى تستطيع أن تفي غرضها.

جدول رقم (٢) يوضح الرسائل العلمية حسب المدخل النظرى

| %    | العدد | ال ب ب ان                                    |
|------|-------|----------------------------------------------|
| ٣,٥  | ۲     | ١ - رسائل استندت على الاتجاه البنائي الوظيفي |
| ٧٨,٩ | ٤٥    | ٢- رسائل استندت على مفاهيم البنائية الوظيفية |
|      |       | ٣- رسائل استخدمت النظرية الماركسية           |
| ۱۲,۳ | ٧     | ٤- رسائل خاوية من أي التزام نظري             |
| 0,7  | ٣     | ٥- رسائل استندت على الممارسة المهنية         |
| 1    | ٥٧    | المجموع                                      |

<sup>(\*)</sup> راجع في ذلك نص الترجمة للفصل الأول والثاني من الكتاب الذي قمنا بترجمته حول علم اجتماع الخدمة الاجتماعية والذي جاء بعنوان:

وبالسنظر إلى الجدول رقم ( $^{\circ}$ ) الذى يوضح جلة المفاهيم المستخدمة التى انطاق منها الباحثين باعتبارها نظريات صغرى، نجد أن استخدام هذه المفاهيم جاء على النحو التالى، النسبق المفيتوح استخدم سبت مرات بواقع  $^{\circ}$ 10%، والدور ( $^{\circ}$ ) استخدم سبع مرات بنحو  $^{\circ}$ 0%، ومفهوم الاتصال بنحو أربع مرات بواقع  $^{\circ}$ 4%، ثم استخدمت هذه الدراسات مفهوم الكفاءة والفاعلية ثلاث مسرات بنحو  $^{\circ}$ 7%، ثم تأتى مفاهيم بناء القوة والقيمة والمدافعة ونظم المعلومات والسلم الامتدادى مرة واحدة بنحو  $^{\circ}$ 7%.

جدول رقم (٣) يوضح استخدام الرسائل لمفاهيم النظرية بحسبانها نظريات صغرى

| %    | العدد | النظرية                  |
|------|-------|--------------------------|
| 17,7 | ٦     | النسق الاجتماعي المفتوح  |
| 10,0 | ٧     | الدور                    |
| ٤٠   | ١٨    | النسق                    |
| ٤,٤  | ۲     | المنظمات                 |
| ۲,۲  | ١     | بناء القوة               |
| ۸,۸  | ٤     | الاتصال                  |
| ۲,۲  | ١     | القيم                    |
| ۲,۲  | ١     | المدافعة                 |
| ۲,۲  | ١     | نظم المعلومات            |
| ٧    | ٣     | الكفاءة والفعالية        |
| ۲,۲  | ١     | السلم الامتدادي والأعمدة |
|      |       | المتوازية                |
| ١    | ٤٥    | المجموع                  |

<sup>(\*)</sup> استخدام مفهوم الدور هنا استخداماً وظيفياً ومؤسسياً، ونتيجة لعد الاطلاع على التطورات التي لحقت بالنظرية الاجتماعية واستخداماتها في إطار الخدمة الاجتماعية، فإنه لم ينظر له باعتباره من المفاهيم المحورية التي تفيد في فهم العلاقات الاجتماعية والشخصية بين الأخصائيين الاجتماعيين أنفسهم وبينهم وبينهم وبينهم وبينهم العملاء، فضلاً عن إدراك التوقعات التي تنتج من خلال السلوك وفق التنظيمات الجديدة في إطار النظرية المحدثة... انظر في ذلك:

Porlman, Personal: Social Role and Personality, Univ. of Chicago Press, 1968. (\*\*) أحرى بنا أن نشير إلى أن هذه الدراسات لم تستخدم هذه المفاهيم باعتبارها نظريات صغرى بمفردها، وإنما أدخلت معها مفاهيم أخرى مثل الانطلاق من النسق والاتصال معاً، أو من المنظمات والأنساق والمشاركة، والنسق والمنظمات والنسق والدور ... الخ.

إنه من خلال التحليل الكمى الذى قدمناه له، ومن خلال التحليل الكيفى الذى قمنا به، يمكننا أن نقدم مجموعة الاستخلاصات التالية:

أولاً: على الرغم من أن هذه الدراسات قد ادعت أنها قد استخدمت النظرية، أو أنها تبنت السنظرية، إلا أن الواقع يكشف عن أن دراسات الخدمة الاجتماعية قد أغفلت تماماً النظرية، وإن كانت قد استخدمتها فقط كديكور متمم للدراسات العلمية. إنها لم تعمل على تفعيل هذه النظرية الصغرى في تأويل أو تفسير الواقع. إن مثل هذه الدراسات قد غاب عنها استخدام النظرية، ذلك الذي اتضح بشكل جلى في عمليات الفهم أو التفسير أو التأويل، ويدخلها في إطار ما يسمى بالإمبريقية الفجة أو المتطرفة. وبيد أنها تبتعد عن الأيديولوجية، إلا أنها قد انغمست فيها ليس باعتبارها قد ارتكنت إلى البنائية الوظيفية ومفاهيمها النظرية، ولكن لأن هذه الإمبريقية ما هي إلا نوع من الأيديولوجية.

ثانياً: إن دراسات الخدمة الاجتماعية ترتكز بشكل ملحوظ على دراسة الوحدات الصغرى، وهذا ما جعل مثل هذه الوحدات تبتعد بشكل جارف في إطار السياسة. أو بمعنى آخر أن هذه الدراسات جدفت بعيداً عن الظروف السياسية التي تفرض إشكاليات مجتمعية واجتماعية بعينها تطل بتأثيراتها على الموصمين بالفقر والمحتاجين.

ثالثاً: إن الخدمة الاجتماعية في دراستها ترتكز وحسب على إحدى النظريتين الحاكمتين الكبريين في دراسة موضوعات العلم الاجتماعي، وراحت تفتت أجزائها، إذ الستخدمت مفاهيمها بحسبانها نظريات صغرى، وحيث أن النظرية البنائية هي المنظرية الأم والكبرى الموجهة لكل دراستها، فإنها استخدمت مفاهيمها مثل الدور وإعارته مفهوم النظرية، ومرة أخرى استخدمت مفهوم النسق وألبسته ثوب النظرية وهكذا، ناهيك عن إغفالها للتطورات النظرية الحديثة الذي شهدها مسرح العلم الاجتماعي.

رابعاً: إن الخدمة الاجتماعية وفق استخداماتها النظرية حاولت أن تنظر إلى الواقع فى ضوء المفهوم النظامى والمؤسسى، الأمر الذى جعلها تشيح النظر بعيداً عن مفاهيم الصراع أو حتى المنافسة. إنها بنلك تكون قد جردت دراساتها من قضية الموضوعية العلمية، وضيقت المجال على نفسها في تناول الموضوعات التي تتسم بالاستاتيكية وليست الدينامية.

خامساً: إن ارتكان الخدمة الاجتماعية على النظرية البنائية الوظيفية وحدها، دمغ هذه الدر اسات بطابع أيديولوجي محدد، الأمر الذي دفع هذه الدر اسات، بالاهتمام بالشكل النظري دون النظر إلى تطور المعرفة الأبستمولوجية.

- سادساً: إن تقطيع أو اصر النظرية، والتركيز على مفاهيم بعينها من خلال البنائية الوظيفية، يوضح بشكل لا يقبل الجدل عن عدم إدراك لطبيعة المقولات الأبستمولوجية ليس فقط للتيار الوظيفي، وإنما أيضاً للتيار الماركس.
- سابعاً: إن عدم إحاطة الباحثين بالمقولات الأبستمولوجية للتيار الوظيفى ينبئ بنقص التأهيل الأكاديمي لهم. إن التسطيح في تتاول المقولات النظرية، وعدم الإدراك للمقولات النظرية للتيار البنائي المقولات السنظرية للتيار البنائي الوظيفى، ذلك الذي يسأل عنه طبيعة التدريس والكتابات الأكاديمية التي هي الأخرى تعانى من تشويه واضح، أو بالأحرى تعانى من إهمال، حيث التركيز على الجانب الإمبريقى دون اتصال وشيج بالجانب النظرى.
- ثامناً: إن الخدمة الاجتماعية وفق تطورها الضيق، نجدها أداة تسكين للأوضاع الاجتماعية، وتمثل حجراً كؤداً أمام تبديل الوضعية الاجتماعية للفقراء والمحتاجين، ناهيك عن كونها مهنة مؤسسية تعمل على صيانة الأنظمة التي تعمل في إطارها. إنك تجد في ذلك الإطار أن الأخصائيين الاجتماعيين ما هم إلا أداة النظام السياسي القائم، لذا يصح أن نقول أنهم في هذا الإطار يفتقدون إلى الرابطة العضوية فيما بينهم مسن جانب، وفيما بينهم وبين العملاء من جانب آخر، وفيما بينهم وبين مجتمعهم من جانب ثالث.

إنه بعد كل ما قدمناه، وفي نهاية هذه الورقة يمكن القول، أن المتتبع التاريخي والأكاديمي لدراسات الخدمة الاجتماعية أنها جاءت خلوا من نظرية خاصة بها، فضلا عن تخلفها عن الأطر النظرية الحديثة. إن تركيز الخدمة الاجتماعية على نظرية بعينها، جعلها تتفوق على اتجاه نظرى محدد، ذلك الذي انعكس بشكل قوى على طبيعته التحليلات والتفسيرات الضيقة، أو قل أنها أضحت ذات اتجاه واحد ووحيد في التحليل الأخير، الأمر الذي أفضى إلى نقص المعرفة الأبستمولوجية، وعدم قدرتها إلى تكوين نظرية وطنية تنبع من واقعها الاجتماعي الذي تعيش في كنفه.

وقد يرد علينا أصحاب الخدمة الاجتماعية حول قضية النظرية الغائبة، ويقولون أن الخدمة الاجتماعية لا تهتم بالنظرية بقدر ما تهتم بالممارسة، وإذا كان هذا صحيحاً من الناحية الواقعية، فإنه حان الوقت من خلال الوقائع الاجتماعية أن نقيم استدلالاً نظرياً يحكم هذه الوقائع، بدلاً من التشرذم النظرى الذى تحيا الخدمة الاجتماعية في إطاره، إننا اليوم لا نحتاج إلى الممارسة بقدر ما نحتاج إلى إعادة النظر في المقولات النظرية التي تحكم توجيه هذه الممارسة. إن إعادة النظر في الممارسة – الطقوس الأدائية والمهارية – سوف يساعد الخدمة الاجتماعية في تدشين بناء محكم يميز طبيعته ويكمل من تركيبه المنظرى والمنهجي، ذلك الذي يبتعد عن منهج سير العمل في الخدمة الاجتماعية الذي يركن إلى اعتبارت أخلاقية لا علمية بالأساس.

إن تركيز الخدمة الاجتماعية على عملية الأداء المهنى، باعد بينها وبين تكوين نظرية خاصة بها تحكم تناولها المنهجى والأبستولوجي، فضلاً عن معاندتها لتطور معرفتها العلمية وإضفاء فهما – بالمعنى الفيبرى – وتأويلاً واقعياً للقضايا التي تتناولها. إن تكوين نظرية خاصة بالخدمة الاجتماعية من شأنه أن يعلى من قدر إعمال الرؤية الكلية، فضلاً عن عدم تفتيتها للقضايا، تلك التي يسأل عنها استخدامها لمقولات مفهومية جزئية، بدلاً من تسلحها بإطار فكرى واسع.

وعلى الرغم من الترويج الحادث اليوم لاستخدام النظريات الصغرى أو المتوسطة المدى في الرغم من الترويج الحادث اليوم لاستخدام النظرية بجديد في إطار الاكتمال النظرى، الأمر الذي جعله نوعاً من الخيانة والتآمر على النظرية، ذلك الذي لا يؤدى إلى سير المشكلات الواقعية بطريقة صحيحة أو كلية. إن تفتيت النظرية إلى مجموعة من المفهومات، واتخاذ هذه المفهومات كموجهات نظرية يفرض نوعاً من التسطيح النظرى، ناهيك عن تناول مشكلات الواقع بطريقة تجزيئية غير شاملة وغير جدلية أيضاً.

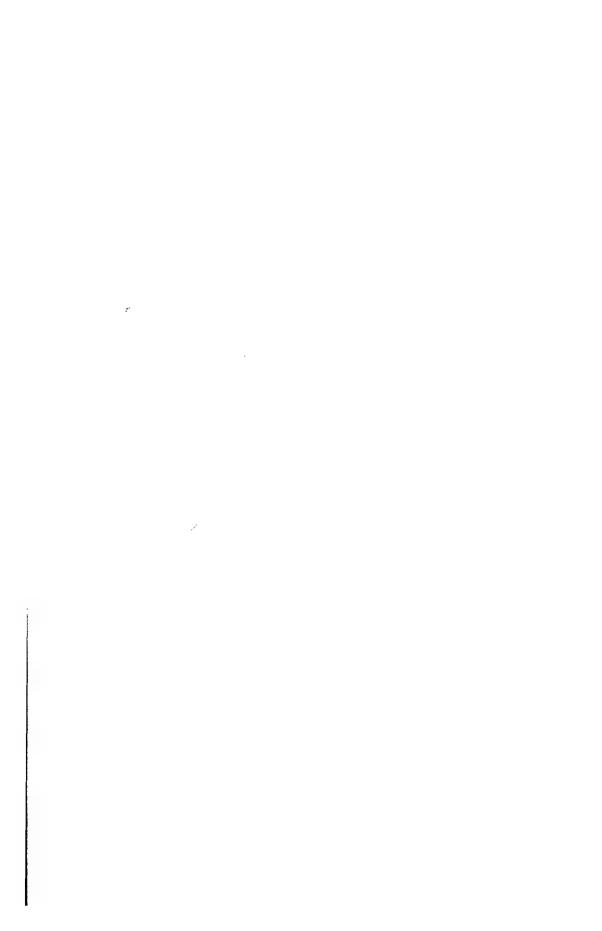

الفصل الأول العلاقة بين علم الاجتماع والخدمة الأجتماعية: فهم خاطئ



## مارتسن دافسسز

## العلاقة بين علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية: فهم خاطئ

يمكن للمرء أن يفهم العلاقة بين علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية من خلال طريقين رئيسيين، فكما هو واضح من العنوان، فإن القارئ يمكنه أن يكتشف الخدمة الاجتماعية من خلال نظرة تحليلية لعلم الاجتماع. وقد يفطن القارئ أن ذلك سهلاً يسيراً، ولكن العكس هو الصحيح، إذ أن ذلك يتضح من خلال ممارسات الخدمة الاجتماعية التي تتخذ من الواقع ومعطياته، إشكاليات تتحول إلى نوع من النقد في إطار علم الاجتماع.

وإذا كان ما سبق يمتل الوجه الشائع في استخدام الخدمة الاجتماعية للوقائع الاجتماعية، فإن ثمة طريقة أخرى يمكن أن ندفع بها، وهي الطريقة التي أوضحت من الصعوبة بمكان مقاومها، فإذا كان الأدبيات توضح الطبيعة المتنوعة التي تتسم بها الخدمة الاجتماعية في الواقع، فإن هذه الأدبيات ذاتها تكشف عن تعدد أوجه استخدام علم الاجتماع، فضلاً عن تعدد آلياته وأساليبه. إننا هنا نسعى وحسب إلى سبر غور المداخل المتباينة السبي يستخذها علماء الاجتماع للوصول إلى موقف عام يحكمه. إنه من خلال المتباينة المتاعية كمثال نسطيع من خلالها أن نضع أيدينا على مسألتين، الأولى تتمثل في كيفية تناول وفهم علم الاجتماع للظراهر الاجتماعية المعقدة، أما المسألة الأخرى فتستعلق بكيفية استفادة الخدمة الاجتماعية من المسأئل النظرية في علم الاجتماع وكيفية تطويعها في دراسة قضايا خاصة باهتمامها.

ويجدر أن نشير في هذا الصدد إلى أن موضوعات علم الاجتماع في نهاية القرن العشرين لم تعد من الأشياء العسيرة سواءً في كنهها أو في تناولها، إن ذلك يعود إلى مواكبته للطبيعة المعقدة التي يتسم بها المجتمع الإنساني، إن الطبيعة المعقدة للمجتمع الإنساني تتطلب فيها خاصاً وصحيحاً، ناهيك عن مجاهدته في وضع مداخل نظرية وأيديولوجية مستعددة تسعى إلى تفسيره على كافة الأصعدة. وإذا كانت هذه المداخل النظرية منها ما يتصل بالرؤى الكلاسيكية والواسعة في التصدى لتفسير ظواهر المجتمع الإنساني، فهناك أيضاً المداخل الحديثة والضيقة في الوقت ذاته التي تهتم على سبيل المثال باللغة لتفسير العلاقات الاجتماعية وآليات الاتصال بين الفاعلين الاجتماعيين.

وأحرى بنا أن نسجل هنا، أنه إذا كانت هناك من المنظورات الحديثة التي تهتم باللغة لدراسة وفهم آليات الاتصال، فإنه ثمة حاجة ملحة تفرضها وضعية الاجتماع لحساب مخاطر الإشكاليات المنهجية ولتطوير أنساق التحليل الخاصة لفهم عمليات النفاعل الاجتماعي (اللفظي)، ذلك الذي يتضمن موضوعات مزدوجة وأحياناً متناقضة، نتضح في

الجدل السوسيولوجي الذي يتخطى حدود ما بعد الإمبريقية ويمتد إلى الثيولوجيا وما بعد الميتافيزيقا.

إن الجدل السوسيولوجي الحادث في حقل علم الاجتماع فرض نوعاً من التنوع سواء في الاهتمام أو التناول، ذلك الذي أفضى بدوره إلى حدوث صراعاً حروراً بين المشتغلين في هذا الحقل. إن الصراع بين علماء الاجتماع حول القضايا النظرية والمنهجية لم تكن فحسب بسبب التعقد الاجتماعي، ولكن كانت بسبب العقائدية السائدة بينهم حول قضايا الوجود والمطلق والظواهر غير المرئية والقوى الغيبية والمعرفة المطلقة التي تشكل صعوبة في فهم ووعى غير المتخصص، وإذا كان ذلك يحول دون فهم وإدراك غير المتخصص لهذه القضايا، فإن الوضع يزداد صعوبة إذا ما طبقنا المداخل النظرية المتصارعة على موضوعات الخدمة الاجتماعية. إنه من هذا المنحى، فإن هذا الكتاب الراهن يسعى إلى إمدادنا برؤية واضحة لانعكاسات تطبيق هذه المداخل على منطقة هامة من الاهتمام العام.

وعلى ذلك فإن الخدمة الاجتماعية نفسها لم تكن ذات اهتمام واحد ووحيد من حيث الدراسة والتحليل وإن ذلك ينفى ما وجه إليها من انتقادات، خاصة الانتقاد العام الذى موداه أن القائمين على أمور هذه المهنة يسعون إلى تحقيق مساعدة الناس فحسب، أو بمعنى آخر، أن الأخصائي الاجتماعي يسعى فقط في إطار الواقع الاجتماعي إلى مساعدة الناس وفقاً لأهداف مهنته دون اعتبار لأى من الخلافات النظرية أو التحزب النظري. إن من هؤلاء – أقد الأخصائيون – من خلل مهنتهم غالباً ما يؤدون روتين يومي واضح وملحوظ، وهذا الدور يتخلص في القيام بالأعمال المكتبية مثل حفظ السجلات وكتابة التقارير وحضور الاجتماعات وعمل الزيارات المنزلية ومقابلة العملاء وإجراء المكالمات التليفونية مع العملاء وجضور جلسات المحاكم وإقامة وحضور المؤتمرات ومشاركة وتنظيم الاجتماعات وتقويم المساعدات. الخ. ولكن في هذا الصدد يثور تساؤل هام مفاده:

هل يوجد لأى ملاحظ خارجى أفكار مخالفة عن طبيعة مهنة الأخصائى الاجتماعى ؟ إن الإجابة على التساؤل الذى طرحناه توا يتلخص فى وجود أفكار مخالفة فعلا لدى أى ملاحظ خارجى – حتى غير علماء الاجتماع – عما يقوم به فعلاً الأخصائى الاجتماعى. إن الأفكار لدى الغير توضيح أن مهنة الأخصائى الاجتماعى – نظرياً – نتبايان تماماً عن الممارسة الحقيقية لمهنة الخدمة الاجتماعية، خاصة فى تكنيكاتهم أو اليات العمل الفعلى. إنهم بشكل أو بآخر، بالإضافة إلى ما سبق، يتباينون فيما بينهم سواء فى العمل الحقيقى أو حتى فى التكتيكات المستخدمة فى الواقع الميدانى.

وإذا كان ثمة اختلاف بين هؤلاء، فإن ثمة تشابهاً مماثلاً في الاختلاف بين العملاء الذين يبالغون في مهمة الخدمة الاجتماعية وأهدافها، الأمر الذي يدفع القائمين على رأس مؤسسات الخدمة الاجتماعية والعمل الاجتماعي على المبالغة في أهمية المهنة وثقلها النسبي في المجتمع، إن ممارسي الخدمة الاجتماعية والعملاء يضعون ثلة من المعايير

المبالغ فى تحقيقها عملياً، الأمر الذى يجعل من مهمة التعريف بالخدمة الاجتماعية مسألة صعبة التحقيق، خاصة إذا ما وضعناها على المحك الاجتماعي والسياسي. إننا هنا بصدد صحوبة فى وضع تعريف للخدمة الاجتماعية، خاصة إذا ما أدخانا فى الاعتبار المعايير والإمكانيات المتاحة من جانب آخر.

إن الاختلاف الواضح بين هذه المواقف يجعلنا أمام وضع ملغز أو محير، وهو ما يجعل مضمار الخدمة الاجتماعية أرضاً خصبة أمام تحليلات وتفسيرات وتأويلات علم الاجتماع لها. وبغض النظر عن هذا الوضع المربك والمحير، فإننا نود أن نشدد على قضية هامة كنا قد أشرنا إليها قبل قليل، ألا وهى قضية استخدام الخدمة الاجتماعية للمداخل النظرية المستعددة في علم الاجتماع. إن استخدام الخدمة الاجتماعية للمداخل النظرية المستعددة في علم الاجتماع أفضى إلى وجود كوكبة من الدراسات الإمبريقية الخاصة ذات الملامح النظرية المحددة. إن مجموعة من هذه الدراسات قد أوضحت أن الأخصائيين الاجتماعيين يتمتعون بدرجة عالية من الشخصية أو الذاتية في فعالياتهم أو في أعمالهم، وهذا ما يتضح ليس فقط في تأثيرها على كيفية قيامهم بأعمالهم التي قد لا تكون شائعة في مهن أخرى، ولكن أيضاً في كيفية ما يقومون به، ونوعية هذه الأعمال وما يتصل بتدريبها (بوسويل ١٩٨٥).

وإذا كان غير المتخصص يستطيع أن يضع يده بسهولة على ما يضطلع به الأخصائى الاجتماعي، وأن يقوم شخصيته وأدواره، فإن في الوقت عينه، لا يستطيع أن يستدل على أدواره السياسية بسهولة. إن الأهمية السياسية والغرض من وراء ذلك تفرض علينا ضرورة إيجاد مدخل سياسي افهم ما يقوم به علماء الاجتماع حينما يشرعون في فهم أغراض الخدمة الاجتماعية. إن تطوير مدخلاً نظرياً لهذا الغرض يتطلب إنشاء علم خاص يمكن أن ندعوه "بعلم اجتماع الخدمة الاجتماعية". ولا يعني ذلك أن هذا العلم غير موجود، أو غير قائم البتة، وإنما العكس صحيح، إذ أن هذا الدرب يتحقق وجوده الواقعي في إطار المملكة المتحدة، ذلك المجال الذي فرض حالة في إطار الجامعة، وأنشئ له تخصصاً قائماً بذاته.

وما ينطبق على الصعيد السياسي، حيث صعوبة تحقق أدوار الأخصائي، ينطبق أيضاً في مجال تدعيم عمليات التنمية العقلية الذي ينتفي فيه أو يصعب تشكيل نموذج من شأنه أن يمد جسور الارتباط بين علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية. وحيث أن ذلك كذلك، فإن هـناك محاولتين قد مستا هذه المهمة من قريب، الأولى كانت في علم ١٩٥٩، والذي تم نشرها "ووتون" Wooton في كتابه المعنون: علم الاجتماع والمرض الاجتماعي والذي مسن خلاله حاول أن يخلص إلى: "... أن اللغة التي يعمل من خلالها وبها الأخصائيون الاجتماعيون، لا ترتبط البتة بالعمل الذي يقومون به. برغم أن أعمالهم تعتمد على الشكل العقلاني والمنطقي في الوقت أنه... "(ووتون ٢٧٩ Wooton).

ويجدر أن نشير إلى أنه على الرغم من أن كتاب "ووتون" المشار إليه قبل قليل يحاول أن يسم الأخصائيين بالحساسية المفرطة والعمل المنطقى، إلا أنهم كانوا يفتقرون للمشاعر والوعيى أنهم كانوا يعملون بشكل جامد، أو في مجافاتهم لتأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية في الواقع. إنه لذلك كان لتأثير كتاب "ووتون" الأثر الكبير في وعي الأخصائيين بهذه العوامل، الأمر الذي جعلهم يطورون من مهاراتهم في عملية الممارسة المباشرة لمهنة الخدمة الاجتماعية، مما جعل هذه المهنة تلقى قبولاً غير منقطع النظير، خاصة حينما تلافي الأخصائيون عملية مجافاة المشاعر وتأسيس الوعي، ومن المهم أن نعى هنا أنه إذا كانت قد نجحت الخدمة الاجتماعية في هذا الشأن، فإنه لا ينبغي أن نغفل دور وأهمية علم الاجتماع في هذا الصدد.

وحيث أن هنا تتوضح المحاولة الأولى، فإن المحاولة الثانية تشير إلى بعيد حقبة السبعينات، خاصة حينما وجهت سهام النقد النظام الرأسمالي بطريقة راديكالية المكشف عن مواطنن ضعفه – اجتماعياً – وكيف أنهم من خلال ذلك صاغوا هوية علم الاجتماع بطريقة واضحة من خلال ما يسمى باليسار الراديكالي أو النقدي الذي حاول أن يكيل انتقاده لكيفية استمرارية التكوينات الاجتماعية الرأسمالية. وفي الإطار نفسه، يمكننا أن نكشف عن العلاقة المتبادلة بين المعرفة والنظرية والتراث أو الأدبيات من ناحية، وبين الممارسة من ناحية أخرى، تلك التي من خلالها نستطيع أن نقف على قدرة الأخصائي الاجتماعي في الحد من العواقب المدمرة لأساليب تدخلهم، فضلا عن الوقوف على قدر المتمامهم بما ينجم عن هذه العواقب.

وفى ضوء ذلك، نجد أن (كوريجان وليونارد ١٩٧٨) Corrigan and Leonard قد تحركا من محطة مجافاة النظرية إلى الوصول إلى محطة التطبيق. أو بمعنى آخر، أنهم قد تحولول من النظرية إلى التطبيق. أنهم فى هذا الصدد ناقشوا كيف يمكن أن تتحول عملاء الخدمة الاجتماعية من التحالف مع الطبقة الحاكمة، إلى قدرتهم على شن وإدارة المعارك ضدهم. إنهم بذلك أرادوا أن يزيدوا من عملية الوعى لدى عملاء الخدمة الاجتماعية، لكى يستطيعوا أن يدخلوا فى صراع مع هذه الطبقة ومع النظام السياسى الذى يعمل على تأييدها.

إن ما سبق لا يمكن اعتباره من المقولات الحديثة، إذ هي تجديد لما هو قديم، فضلاً عصن أنها تمثل في هذا الإطار تطويراً لما جاء به "هيرود" Heraud عام ١٩٧٠، الذي نادي بضرورة إيجاد وثيقة جديدة من شأنها أن تفرض طغيانها الإيديولوجي على الخدمة الاجتماعية. إن "هيرود" أراد أن يطور وثيقة أيديولوجية من خلال المقولات النظرية لعلم الاجتماع، لكي تلقى بظلالها على الخدمة الاجتماعية. وإذا كان "هيرود" أراد أن ينهي إلى الأبد عملية إفراغ الخدمة الاجتماعية من المضمون الأيديولوجي، فإن "سميبكين Simpkin " قد حذا حذوه إذ رأى أنه يمكن أن تطور من الخدمة الاجتماعية كمهنة، فبدلاً من كونها مهنة تساعد العملاء أو الناس، فإنها يمكن أن تكون ناقدة للمجتمع. وفي الإطار ذاته حاول

أن يقدم بديسلاً ثوريساً للخدمة الاجتماعية، وأن يجعل منها واحدة من المهن القليلة التى تضطلع بمهمة التغيير، أو باعتبارها قاعدة لإنشاء وتدشين فلسفة جديدة. (سيمبكين ١٩٧٩ Simpkin).

وأياً كانات قاوة المناقشات المستخدمة من الذين يرون في الخدمة الاجتماعية أداة لتسكين الأوضاع، وحجراً كئوداً لإنصاف الفقراء، وباعتبارها مهنة مؤسسية تعمل على صالة الأنظمة التي تعمل في إطارها، فإن هؤلاء يرون أن الأخصائيين الاجتماعيين يعتبرون الأداة الفاعلة في ذلك، باعتبارهم عملاء للنظام السياسي. ومن الأنصاف إن نذكر ها، إنهم إذا كانوا يستندون في ذلك إلى ما طرحه علم اجتماع التنظيم من فكرة ساذجة، ترى أن الأخصائي الاجتماعي والعملاء يفتقدون إلى الرابطة العضوية فيما بينهم، فضلاً عن ضعف الاهتمامات الشخصية والمعتقدات النظرية والوعي الاجتماعي التي يمكن من خلالها أن يكونوا ذوى مصالح واحدة، ومن ثم يمسون قوة دافعة داخل أي جماعة مهنية.

وحيث أن الخدمة الاجتماعية تفتقر في ممارساتها إلى تعريفات واضحة لمفاهيم المعتقدات النظرية والأيديولوجيا والوعى الاجتماعي والمصالح الاجتماعية، فإن "كوهين Cohen" في عيام ١٩٧٥ قيد تصدى لهذه المهمة من خلال واقع وممارسات الخدمة الاجتماعية. ففي إحدى مقالاته التي نشرها مع مطلع الثمانينات، نجده يبذل جهداً فائقا لكي يطور من شأن هذه المهنة ويضعها في ثوب جديد. إنه حاول أن يضفي عليها ملمحاً مخالفاً لما كانت عليه. فبدلاً من عمليات التسكين التي كانت تقوم بها، حاول أن يجعل منها مهنة ثورية، ولكنه في ذلك أبتعد عن الماركسية، إذ ركز جل اهتمام على الممارسة بدلاً من الارتكاز على النظرية. إنه في هذا الشأن حاول دمج النظرية مع الممارسة حتى يضمن عملية عدم تبلد المعتقدات، وتثوير الواقع من خلال عدم جدوى عملية المساعدات. إن تطوير "كوهين Cohen" الدي أوضحناه قبل قليل مؤداه أن يعمل الأخصائي الاجتماعي في ديمومة، أو بمعنى آخر أن يظل دور الأخصائي غير منتهي عند حد تقديم المساعدات، حتى يمكن أن يضع حداً بين الأهداف قصيرة المدى والأهداف طويلة المدى. إنه ينبغي ألا ينتهي دوره عند نقاط محددة ترتبط بأداء وظيفته ودوره، وإنما يتواصل مع هذا الأداء ويتعداه حتى يصل إلى دوره الحقيقي الذي يتمحور حول تقديم النصيحة، أو بالأحرى أن يكمل دوره حتى يبلور عملية الوعى الاجتماعي. إن الممارس الاجتماعي لابد أن يهرب من أدواره التي من شأنها أن تعمل على تأمين حال المؤسسات القائمة، وأن يجعل من ذاته كادر ا نشطا، حتى يدمر وظيفة الخدمة الاجتماعية العلاجية التي تعمل دوما على رتق التناقضات الاجتماعية القائمة التي يسأل عنها الدولة وأدوارها الانحيازية.

وإذا كنا هنا نؤرخ لبداية تحول اهتمام الخدمة الاجتماعية من كونها مهنة مؤسسية تعمل على تدعيم نظام الدولة، فإننا في الوقت نفسه نؤرخ لبداية ولوج الخدمة الاجتماعية طريق الاحتجاج والثورة. إن انسحاب الخدمة الاجتماعية من جذورها الاساتيكية، لم يجلب إلا العناء وعدم الارتداح لها. فخلال الثمانينات وتحت تأثير علماء الاجتماع نجد أن

"فوكولت Foucoult" في عام ١٩٧٥ يقدم تفسيراً في ضوء مفهومي فوة والضبط والعقاب لكيفية وأد التغير في المجتمع الحديث. إن هذين المفهومين يتيز ن إلى وضعية اجتماعية سادت فترات تاريخية طويلة، كان من خلالهما أن فرضت معايير الدولة على سكانها، وحاولت من خلالها أن تؤمن ذاتها، وأن تفرض من خلالهذا التأمين، تأمينا مماثلاً للطبقة التي انحازت إليها (سمارت ١٩٨٩ Smart : ٨٠). إنه في ضوء حجز التغيير في هذه المجتمعات، نجد أن من يعمل بمؤسسات الرعاية الاجتماعية الأخصائيون الاجتماعيون – قد خرجوا عن نطاق العمل بالعدل، فضلاً عن إساءتهم لفهم طبيعة النظام القائم وانحيازاته، الأمر الذي جعل البعض يطلب استخدام القوة لغرض تأثيرها. ولكن في هذه الحالة تتبدل الدولة في استخدامها للقوة، ليحل محلها العملاء، وذلك طمعاً في زيادة تأثيرها على عملية التنمية من جانب، ولتأسيس فعلها الثوري الذي لا يمكن أن ياتي – من وجهة نظرهم – إلا عن طريق الفهم التحليلي الصحيح لكل من بمكن أن ياتي و العملاء على حد سواء.

وعلى هدى ما سبق، فإن يمكن القول بأن الخدمة الاجتماعية نفسها باعتبارها تنظيمات خدمة، فما هي إلا تنظيمات راعية للخدمات فحسب، بالإضافة إلى كونها راعية لموظفيها: "... أينما ننظر نكتشف أنه تحت ضغوط الإدارة والتعسف الوظيفي، توجد مهن رعاية مثل الخدمة الاجتماعية.." (سكول ١٩٨٩ Scull).

إن المشكلة الجوهرية تكمن في المنظور الضيق الذي تنظر من خلاله الخدمة الاجتماعية للقضايا المجتمعية، ذلك الذي يتباين عن المنظور الواسع الذي ينتشر بين علماء الاجتماع خاصة المهتمين منهم بالنظرية الاجتماعية. إن هذه المنظورات الواسعة لا تمثل فقط اهتمامات الأفراد، وإنما في الواقع تباعد بينها وبين الفردية التي غالباً ما تكون غير مسموعة أو ضعيفة التأثير. إنه في ضوء ذلك ننادي بضرورة أن تكون للخدمة الاجتماعية رؤية واسعة ورحبة، تبتعد فيها عن الرؤية المؤسسية أو النظامية، ناهيك عن ابتعادها عن الرؤية الضيقة للرعاية. إنها بشكل أو بآخر، لابد أن توسع من مضمون رعايتها وخدمتها، وأن تكون خادمة للمجموع وليس للقلة، أو بمعنى آخر أنها لابد أن تخلع إلى الأبد عن نفسها أن تكون حامية للطبقة الحاكمة.

إن الرؤية الواسعة التي ننادى بها من أجل أن تعمل بها الخدمة الاجتماعية، لا ينبغى أن تخاصه في الواجب توافرها في الأخصائي أن تخاصه في الواجب توافرها في الأخصائي الاجهدماعي. وفي هذا الإطار يتحدد على الأخصائيين وفق هذا التسلح أن يمدوا جسور العلاقات الدينامية فيما بينهم، وكذا بين الآخرين وخاصة علماء الاجتماع. إن مد جسور العلاقات التي المحنا إليها يمكن أن تساعدهم في تحقيق من نصبوا إليه، ألا وهو إنجاز المجتمع المحجوز، أقصد المجتمع الذي يتم فيه إشباع الحاجات دون فرقة بين من يملك ومن لا يملك.

وبالطبع فإن ما سبق طرحه يمثل الأبعاد السياسية بشكل لا يقبل المواربة، خاصة ما تحم نقده من قبل السوسيولوجيين لعمليات الاضطهاد والاستغلال الاقتصادى والتفاوت لاجتماعى والتغير الاجتماعى. إن الأخصائى الاجتماعى وفقاً لما سبق يكون فى مواجهة مع الجماعات الأخرى التى تسعى إلى إدارة المعركة من أجل الأتيان بالمجتمع الجديد، فضلاً عن أنه يضع العقبات التى من شأنها أن تطيل من عمر النظام الجائر. إن الحقيقة لإمبريقية تقرض ضرورة أن يتحول الأخصائى الاجتماعى إلى جزء متصل مباشرة بلعملية الثورية، وأن يستغل مهارته التى تعلمها من أجل إنجاز ذلك. وأنه لكى يتم ذلك لابيد أن يتعلم أمور الممارسة الاشتراكية، وأن يمد بصره إلى النظرية السوسيولوجية والماحاتها التى يمكن الإفادة منها فى الأهداف التنظيمية للخدمة الاجتماعية. إن ما سبق يمئل بالنسبة لنا أملاً وحلما نسعى إلى تحقيقه، ذلك الذى ينتفى وجوده اليوم فى إطار لخدمة الاجتماعية.

ولا غرو أن عمل الاجتماعيين له تأثير قليل على الخدمة الاجتماعية، وهذا ما يتضح تاريخيا، وربما ذلك يعود إلى طبيعة الموضوعات التى يتناولها كل منهما، والوظيفة المخالفة لهما أيضاً. إن علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية يتباينان عن بعضها في كل من النشأة والوجود وحتي الوظيفة، وهذا ما ينعكس بطبيعة الحال على طريق التناول والتحليل. إن ثمة فارقا بين علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، ذلك الفرق الذي يتضح بشكل جلى في نقد الأول للنظام، وتعايش الآخر مع النظام. إن علم الاجتماع في إطار نقده المواقع الاجتماعي يسعى إلى تجاوز التناقضات الاجتماعية الحادثة فيه، بينما تعمل الخدمة الاجتماعية على ربق التناقضات التي يساهم في إحداثها النظام الاجتماعي. إن علم الاجتماع لا يمكن أن نتخيله وفقاً لوظيفته أنه يسعى إلى أن يتكيف مع الأوضاع الراهنة، ولكن العكس هو الصحيح، إذ يعمل على فض التناقضات والخداعات التي تفرضها المجتمعات الإنسانية.

وإذا وافق نا على الطرح السابق، فإن ذلك سوف يجر على الفاعلين الاجتماعيين مجموعة من الإشكاليات. إن مجموعة التوقعات التي ألقيت على كاهل من تتوفر فيهم القدرات الخاصة للنقد في إطار المجتمع سوف يضعف الثقة بالعاملين بالخدمة الاجتماعية وأصحاب المهن المتشابهة، وفي الإطار عينة سوف يسعى إلى دق أسفين بين علماء الاجتماع وعلماء الخدمة الاجتماعية، على أساس أن مجال الاهتمام واحد، ولكن التحذب ليس واحداً. فعلى سبيل المثال، إذا كنا نتصدى للدفاع عن الفقراء أو الأقليات، فإن كلا التخصصين سوف يواجه بمسائل تتعلق بحقيقة قوة الدولة وسيطرتها في ذلك. فالأخصائي الاجتماعي سوف يمتثل لتعليمات الدولة ويسعى إلى تحقيق شرعيتها باعتباره أحد أدواتها، أما علماء الاجتماع فإنهم سوف يوجهون انتقاداتهم دون مواربة من أجل تعديل نقاط الضعف و تجاوز الوهن الذي خلفته سياساتها.

والحقيقة أن كلامنا السالف لا يعنى أن ثمة اتفاقاً عاماً عليه بين السوسيولوجيين، وحيث أن هناك من يسخر من هذا الاتجاه، فهناك أيضاً من يؤمن بضرورة تجييش كل الأدوات من أجل الحفاظ على النظام القائم، باعتبار أنه ليس في الإمكان إبداع مما كان. أنهم بذلك يؤمنون إنه كان هناك بد من عملية النقد، فلا ينبغي أن يؤدي النقد إلى تجاوز ما هو قائم أو أن يتسم بالثورية، ولكن لابد أن ننتقد حتى نقوم بعملية التطوير، شريطة أن نقدم السنقد مشفوعاً بتقديم المشورة من أجل تلافي الهنات أو العيوب. إن "سكول" scull يعقب على ذلك فيقول:

".. إننى واع بما نعيشه من ضغوط. فليس كافياً أن نقوم بالنقد السلبى، فليس من الحكمة أن نتحدث بكلمات قوية تعمل على التحريض، ولكن ينبغى أن نقدم النقد مشفوعاً ببرنامج عمل من شأنه أن يعمل على التحسين والانتقال بالمجتمع إلى درجة أفضل في سبيل تطوره وتقدمه..." (سكول ١٩٨٩ Scull ).

إن سكول Scull في ذلك يسعى إلى وجود طرح إدارى من شأنه أن يعمل على حل المشكلات وتحسين فرص الحياة، أو بالأحرى يسعى إلى طرح وسيلة من شأنها أن تعمل على إقادناع الآخرين بالمشاركة في تطوير فرص الحياة، وذلك على طريق المشاركة بالرأى وليس بإقامة الانتقادات الجارحة التي تعمل على تثوير الواقع وإزاحة النظام القائم.

إن معظم التحليلات السوسيولوجية التي تعاملت على سبيل المثال مع الفوارق الطبقية تجعل من الصعوبة بمكان على الأفراد أن يستجيبوا إلى ما يدعون إليه في هذا الصدد. بمعنى آخر أنه وفقاً للتحليلات الاجتماعية لأمور عدم المساواة الاجتماعية، سيجد هؤلاء مقاومة من قبل "السراه" في المجتمع، أي المتميزين اجتماعياً، وكذا سيجد مقاومة شديدة لتحقيق إستر اتيجياتهم.

وإذا كان ذلك يمثل حقيقة، فإنه يمكن أن يتم ذلك في إطار الشرعية، أو بالأحرى من قصبل المؤسسة السياسية، التي بإمكانها أن تفعل فعلها في ذلك بالشكل المقبول. إن تدخل المؤسسة السياسية (الدولة) في ذلك أمر هام، حيث يمكن من خلالها أن تكبح جماح القوى الاجتماعية الفاعلة في عملية الصراع الاجتماعي.

وبالطبع لو قبلنا الطرح السابق، فإننا سوف نجد أنفسنا أمام كارثة محققة. فحيث أن الإحصائى الاجتماعى يمثل أحد أضلاع النظام السياسى الذى يعمل دوما على نزع فتيل الصراع الاجتماعى، ويعمل أيضاً على إقامة التوازنات الاجتماعية، فإنه لا يستطيع أن يواجه ظلم الدولة، أو أن يعلن صراحة عما يتم من عدم المساواة فى إطار سياستها، وإلا قبل أن يطرد خارج أسوار الجنة التى دائما ما يعد النظام بالعيش فى كنفها.

إن الأخصائي الأجتماعي الذي يقف في مواجهة ظلم الدولة، أو الذي يتصرف بناء على السياسات المنتى تؤتى فعلها في هذا الإطار يصبح العنصر الفعال في تقرير الإستراتيجيات الاجتماعية العادلة، وهو في الوقت ذاته الذي يسلم بأن ثمة جوراً وظلماً تفرضه الدولة في إطار تقرير إيديولوجيتها. إنه في هذا الإطار سيصبح محرضاً أو

متمرداً على الدولة وسياستها، ووفق هذا السيناريو ستجد كوكبة من الأخصائيين لا يفعلون خنك، إذ أنه في إطار دوره في النسق العام لن يقبل أن يصبح العنصر الفعال في تقرير الإستراتيجيات الاجتماعية العادلة، وهو في الوقت ذاته الذي يسلم بأن ثمة جوراً وظلماً تقرضه الدولة في إطار تقرير إيديولوجيتها، إنه في هذا الإطار سيصبح محرضاً أو متمرداً على الدولة وسياستها، ووفق هذا السيناريو ستجد كوكبة من الأخصائيين لا يفعلون خنك، إذ أنه في إطار أدوارهم في النسق العام لن يقبلوا إلا الحلول التي تقدمها الدولة، إذ نيس لديهم من الملكات الشخصية التي تدفعهم إلى قبول ذلك، ناهيك عن خضوعهم لعمليات التنظيم ومعايير الطبقة المسيطرة.

إنه مما سبق نفهم أن الأخصائيين بحكم أوضاعهم الوظيفية ليست لديهم أى اختيارات في قبول أدوارهم الجديدة. فلا هم يستطيعون أن يستغنوا عن وظائفهم وأدوارهم، ولا هم يستطيعون أن يلع بوا دور المحرض في إطار قوة يد الدولة وبطشها. إنهم في ذلك يخضعون تماماً للتوجهات السياسية التي تسعى إلى فرض قيود معينة على التوجهات الذاتية أو الإرادية. إن الخدمة الاجتماعية وفقاً لذلك تعد مهنة مثالية تنصاع لأوامر سيلطوية، أو هي بالأحرى تعد جناها مثالياً أو قل رومانسياً يسعى إلى تأجيل عملية المواجهة بين الطبقات الاجتماعية المتناقضة في المجتمع. إن عمل الخدمة الاجتماعية في التحليل النهائي يسعى إلى تأسيس وتعزيز الإدارة السياسية، وهذا ما يجعلها تنفصل عن النتماءاتها الاجتماعية، فضلاً عن تناسى أدوارها التي أوكلها إليها المجتمع.

ليس من شك في أن ثمة خلافاً واضحاً وحرجاً بين علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية سواء في عملية الممارسة أو في القضايا والتحليلات التي فرضت طبيعة دراسة كل منهما، فضلاً عن تأثير العوامل الواسعة والمعقدة التي شكلت اهتمام كل منهما. إن التباين بين علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية أمر لا ريب فيه، وذلك بحكم طبيعة الموضوعات المتى يتناولونها. فحيث أن علم الاجتماع يهتم بالرؤية الواسعة، وأن الخدمة الاجتماعية تهتم بالتحليل المصغر دون ارتباطها بالإطار العام، فإن هناك من الدراسات التي خالفت ذلك إذ حذت حذو علم الاجتماع وقدمت رؤاها وتحليلاتها في إطار الرؤية الكلية الشاملة. وإذا كان ذلك يخص نفراً قليلاً من أصحاب الخدمة الاجتماعية، فإن الصفة الغالبة لها تعبر بحق عن الالتزام بالطريق التقليدي الذي إن عبرنا عنه بشكل أوضح، فإنه يكون نموذجاً روتينياً شائعاً يعبر بصدق عن الخط العام لسياسات الدولة، إن الأخصائيين الاجتماعيين ليس لديهم سوى الالتزام بالخطوط العامة الإرشادية للمؤسسات التي يعملون بها، تلك التي تعطل قدراتهم وأسلوبهم الخاص في العمل.

وإذا كان ما سبق يمثل صيغة التباين بين علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، فإن هاك صيغة اتفاق بينهما. فثمة قاسم مشترك هناك، ذلك الذي يتعلق باستحضار الخدمة الاجتماعية لبعض نماذج التحليل والمداخل النظرية السائدة في علم الاجتماع. إن الخدمة

الاجتماعية في دراستها تركز وحسب على إحدى النظريتين الحاكمتين في دراسة موضوعات علم الاجتماع، التي أخنتها كنظرية كبرى، وراحت تستخدم مفاهيمها بحسبانها نظريات صيغرى. فإذا كانت النظرية البنائية الوظيفية هي النظرية الأمر والكبرى لكل دراساتها، فإنها حاولت أن تجتزئ منها ما يفيد لدراستها، فتارة تستخدم مفهوم الدور وتعييره مفهوم النظرية، وتارة أخرى تستخدم النسق وألبسته هو الآخر ثوب النظرية.

ويجدر أن نشير هنا إلى أن الخدمة الاجتماعية في هذا الصدد حاولت بطريقة نظامية أن تستخدم النظرية دون الالتفات إلى مسائل الصراع تماماً، ولا حتى أن تطرحه باعتباره نوعاً من المنافسة. إنها حاولت أن تتناول الأشياء في ضوء الخواء الإيديولوجي. إن التزام الخدمة الاجتماعية بهذه المداخل النظرية الضيقة، ساهم هو الآخر في تضييق مجالات الاهتمام والدراسة، بل أفضى إلى تقليديه واضحة في تناول الموضوعات. فحيث أن ذلك كذلك، نجدها أيضاً ولجت ميادين بعينها مثل التنمية السياسية والخدمات الاجتماعية والإدارة والسكان ومشاكل التنمية، وفي الوقت عينه ابتعدت عن القرار السياسي والسلطوى والصراع والأقليات وغيرها من الموضوعات التي تمس مباشرة سياسات الدولة.

# الفصل الثاني تأسيس النظرية المعاصرة لعلم اجتماع الخدمة الاجتماعية



# روجـر سيـبـون تأسيس النظرية المعاصرة لعلم اجتماع الخدمة الاجتماعية

يطرح هذا الفصل مجموعة من القضايا العامة التي من شأنها أن تعمل على تأسيس نظرية معاصرة في علم اجتماع الخدمة الاجتماعية، ولما كان هذا الفصل يسعى إلى تشييد نظرية اجتماعية في إطار الخدمة الاجتماعية، فإن إختيار نظرية اجتماعية بعينها سوف يضعنا في مأزق جد خطير، ذلك المأزق الذي يتمثل في عدم إحاطتنا بالتطور الحادث في النظرية الاجتماعية المعاصرة، فضلاً عن عدم إحاطتنا بنوعية الاتجاهات النظرية السائدة في علم الاجتماع، وكذا إحصاء التيارات النظرية المتصارعة في هذا الصدد، وهذا سوف ما نجعله قبلتنا، ونحاول أن نعرج عليه في إطار الصفحات القادمة، إن النقص في الإحاطة بالنظريات السيارة في مجال علم الاجتماع، والتقوقع على اتجاه بعينه، انعكس بشكل قوى على التجاه بعينه، انعكس بشكل قوى على اختيار موضوعات الإمبريقية، ناهيك عن وقوفنا على المنهجية المستخدمة. وحتى على اختيار موضوعات بعينها.

# أولاً: في التعريف الإجرائي:

إن علم اجتماع الخدمة الاجتماعية يمكن أن نستدل عليه من خلال توظيف النظريات المستخدمة في علم الاجتماع والدراسات الميدانية والمداخل المنهجية، تلك التي يمكن أن تكون مدخلاً ملائماً للتحليل في إطار الخدمة الاجتماعي. إن استخدام النظريات الاجتماعية في إطار الخدمة الاجتماعية سوف يعمل على زيادة مستويات الفهم، فضلاً عن إهمال السنظرية ذات البعد الواحد التي اتسمت بها دراسات الخدمة الاجتماعية، ومن أسف أنه يصعب علينا تحديد تعريف جامع مانع لعلم اجتماع الخدمة الاجتماعية. ولكن ما نود أن نوضحه في هذا الإطار، أنه العلم الذي يسعي إلى تأجيج الفهم السوسيولوجي من خلال الأطر المتباينة بهدف سبر أغوار الخدمة الاجتماعية، وزيادة فرص وجودها (الانطولوجي) وتطوير أطرها المعرفية (الإستمولوجية). إن تدعيم المعرفة والوجود لعلم المعرفية والمنهجية، ولكن في إطار مجافاته للرؤية التجزيئية وتسلحه بالرؤية الكلية.

إن الـتعريف السابق الذى قدمناه قبل قليل لهذا العلم قد يفى فى هذه اللحظة بغرض موضوع هذا الفصل، حيث أنه يوضح لنا ماهية علم الاجتماع كميدان فرعى يمكننا من خلاله أن نصف بدقة موضوع علم اجتماع الخدمة الاجتماعية. إن هذا العمل الذى قدم من خلال "لـيونارد" Leonard (١٩٧٠) "وهـيرود" Heraud (١٩٧٠) "الذى يسعى إلى صياغة علم الاجتماع الخدمة الاجتماعية تعتبر من بواكير الأعمال التى جعلت وجهتها

تشييد علم يهتم بفهم العلاقة بين الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع. إن هذا العمل يعد من الأعمال الأولى التي حاولت فهم رؤية الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع بشكل كلى أو شامل، إذ ركز على الأحداث التي خبرها مجالى الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع (هاو Howe : ١٩٨٨).

إن غالبية الأعمال التى أخذت على عاتقها مهمة التوسع في تحليل ماهية علم اجتماع الخدمة الاجتماعية نجدها اهتمت بتوضيح أمرين، الأول يتمثل في أن هذه الأعمال ساهمت بقدر قليل أو ظاهرياً بتطوير هذا العلم، أو قل إنها اهتمت بالقشرة الخارجية وحسب دون الوصول إلى لب الموضوع ذاته. ويمكننا الإشارة في هذا الصدد إلى عمل "سوليفان" Sollivan (١٩٨١) الذي اهتم بعلم اجتماع الرعاية بطريقة غامضة، وناقش فيها أمور العلم بطريقة تجزيئية، إن المأزق الذي أوقع سوليفان نفسه فيه، لم يخلو منه أيضاً "داى" Day الذي ركز هو الآخر على مسائل الممارسة في الخدمة الاجتماعية من خرت مقرزت عدر نجتماع.

وإذا كان داى Day قد نتبه إلى قصية المصرسة في إطار الرؤى السوسيولوجية، في إلى هذا الطرح لم يلق قبولاً لدى المهمتين بتطور الخدمة الاجتماعية، إذا رأوا أن هذا الطسرح سوف يؤدى إلى حجب علم اجتماع الخدمة الاجتماعية عن الظهور أو قل أفوله قبل و لادته. إن "ويب" Webb في ذلك يرى أن اقتراحات "داى" Day إلا اقتراحات عديمة الفائدة بل وسطحية أيضاً. أن علم اجتماع الخدمة الاجتماعية لا يحتاج إلى الممارسة بقدر ما يحتاج إلى إعادة النظر في المقولات النظرية التي تحكم توجه هذه الممارسة. إن إعادة النظر في الممارسة سوف تساعد هذا العلم في ترشيد بناء محكم يميز طبيعته ويكمل من تركيبه السنظري والمنهجي، الأمر الذي سوف يزيد من تكامل بنائه الأبستمولوجي، أن تطوير وجهة نظر نقدية لما هو قائم في علم اجتماع الخدمة الاجتماعية، سوف يعجل من عملية اكتمال البناء النظري المعرفي لهذا العلم، ذلك الذي سوف يبعدنا عن إطار سياسات عملية المؤسسية والاعتبارات الأخلاقية التي تحكم منهج وسير العمل في الخدمة الاجتماعية. (ويب 19۸۷ Webb).

إنا نفهم مما سبق أنه لا يزال هناك انفصال واضح بين علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية (ويب وأيفانز ١٩٧٩ Webb and Evans). ومع أن هذا العلم قد شهد تزايداً في الاهتمام منذ عام ١٩٧٠ "وبدايات عام ١٩٨٠، خاصة حينما رفض علم الاجتماع الماركس والبرجوازى الأمور الخاصة المتعلقة بتطور الخدمة الاجتماعية. إلا أن هذه الفترة ذاتها شهدت اتساعاً في الاهتمام بالمشاكل الحقيقية التي تعترض سبيل تطور المعرفة العلمية، أو تطوير الجانب الأكاديمي بصورة شاملة.

إن معظـم الكتابات التي من خلالها يمكن أن نفهم أسباب تخلف علم اجتماع الخدمة الاجتماعية تقدم لنا مجموعة من العوامل، لعل أهمها، انشغال الخدمة الاجتماعية بمسألة السرعاية الاجتماعية وسياساتها المتعددة التي تعددت بتعدد الأيديولوجيات القائمة في

التكوينات الاجتماعية والاقتصادية واشتعال الوهم بضرورة الفصل بين الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع، وتحقيق ذاتية كل منهما بعيداً عن الآخر، وإذا كان ما سبق يمثلان حدثان سساهما في إفساد عملية تطوير علم اجتماع الخدمة الاجتماعية خاصة في عقد الستينات، في أن هناك سبباً ثالثاً، ساهم هو الآخر في دحض محاولة التطوير هذه، ألا هو رفض علم الاجتماع الماركسي للخدمة الاجتماعية باعتبارها نبتاً برجوازياً (بينكر ١٩٨٣ Pinker : ١٩٨٣ ).

ويمكننا أن نوسع من دائرة العوامل السابقة إذا أضفنا المشاكل المعرفية للعلوم الاجتماعية ومعالجتها الأكاديمية التى تركز على أحد العوالم مغفلة في تحليلاتها بقية العوامل الأخرى (لي ١٩٨٥: Lee). إن تركز العلوم الاجتماعية على عملية الأداء المهنى وحسب، أصاب في مقتل تطوير علم اجتماع الخدمة الاجتماعية، كما وصم هذه المهنة بالتركيز وحسب على الطقوس الأدائية والمهارية التي فرضتها الأسباب المنطقية والوظيفية وممارساتها العقلانية (كارو ١٩٧٩ Carew) إن الميل نحو الممارسة المهنية، وافخيرها المليى في طبيعة مهنة الخدمة الاجتماعية أبعدها بشكل جارف عن تطوير المعرفة العلمية، مما عطل إنشاء علم اجتماع يلتصق بها، أو يطور من رؤاها النظرية. (كادوشين اعمار ۱۹۷۹ Barthlet)، بارتليت Stevenson معنفينسون ١٩٧٠ المعرفة العلمية، مما عطل المنابعة المهنية المعرفة العلمية المعرفة المعرفة العلمية المعرفة العلمية المعرفة العلمية المعرفة العلمية المعرفة العلمية المعرفة المعرفة العلمية المعرفة العلمية المعرفة المعرفة المعرفة العلمية المعرفة العلمية المعرفة المعرفة العلمية المعرفة المعرفة العلمية المعرفة المعرفة المعرفة العلمية المعرفة العلمية المعرفة العلمية المعرفة المعرفة العلمية المعرفة العلمية المعرفة العلمية المعرفة العلمية المعرفة العلمية المعرفة العلمية العلمية العلمية العلمية العلمية العلمية المعرفة العلمية المعرفة العلمية ا

وحيث أن ما سبق يمتل أحد الأسباب التي عطلت من تطوير المعرفة النظرية في حقل الخدمة الاجتماعية. فإن السبب الآخر في هذا السياق يتمثل في العجز العام في الاهتمامات نحو المعرفة لدى الجزء الأعظم من علماء الاجتماع، أو ربما يكون للهث علماء الاجتماع وراء الأعمال الحقلية أو الميدانية.

أن التمييز الآخر للوقوف على الأسباب التى حدت من تأسيس علم اجتماع الخدمة الاجتماعية، إنما تتمثل فى إهمال الخدمة الاجتماعية هذا الشان، ووضع كل تركيزها على موضوعات بعينها مثل تحديد طبيعة المهنة وتكوين وتنظيم أمورها المهنية عن طريق الأخصائيين أنفسهم، وتغليب الممارسة على النظرية، والاهتمام بمسائل التنشئة المهنية والتدريب، والأبعاد الأخلافية، وكيفية توزيع الخدمات من خلال تنظيمات الخدمة الاجتماعية فى إطار دولة الرعاية.

إنه وفقاً لما سبق يمكن القول أن علم اجتماع الخدمة الاجتماعية لم يشهد تطوراً يذكر بالمعنى الحقيقي والشامل. إن سقوط هذا العلم ومعايشته لهذه الورطة يرتبط بالمعنى السببي والتفسيري لعجز علم الاجتماع عن الاهتمام بهذه المسألة، وارتكانه بشكل كبير على مسائل النظرية والتطوير النظري. وإذا كان هذا الحكم ينسحب على كل الاجتماعيين، فإنه يتوجب علينا هنا إلا يغيب عن أذهاننا الدور الذي قام به علماء الاجتماع في بريطانيا اليوم، الذين سقطوا هم أيضاً في تغليب الرؤى غير الشاملة، أو

أعمال السرؤى الجزئية التي اهتمت فقط بدراسة الأفراد أو العملاء، دون النظر بواقع المهنة ككل.

ويجدر بنا أن نشير أنه لكي نطور من علم اجتماع الخدمة الاجتماعية على النحو السابق الإشارة إليه في السطور القادمة، فإنه ينبغي أن نربط تحليلته وتفسيراته بالرؤى السوسيولوجية، التي بإمكانها أن تضع تعريفاً جامعا مانعا لكل مفهوماته. وإذا كانت العلوم الاجتماعسية قد رأت أن الخدمة الاجتماعية تساهم في تحقيق النظام العام، كما هو واضح في مجال الفلسفة (سوتون ١٩٧٩ Sutton) وعلم النفس الاجتماعي، فإن السوسيولوجيين قد خالفوا هذه الفكرة من خلال تركيزهم على منهجية العمل المستخدمة في دراسة المشكلات الاجتماعية. إن النماذج الاجتماعية المتعددة والأتتوميثودولوجي والتفاعل الرمزى وعلم الاجتماع الماركسي وحتى الوظيفية كانت ضد الرؤية السوسيولوجية السابقة (أورى ٣٢ : ١٩٨١ Urry). إن هــذه النماذج النظرية جادلت المقولة السابقة، إذ ركزت على العلاقة بين الباحثين الاجتماعيين وملاحظاتهم الإمبريقية، التي من شأنها أن تزيد من مستويات المعرفة. إن تركيزهم على هذه الأشياء يعني بشكل أو بآخر اختبار الرؤى السوسيولوجية الخاصة والمنهجيات التي تفرض ذاتها من أجل تطوير المعرفة النظرية والمهنية في إطار علم اجتماع الخدمة الاجتماعية. إن الاستخدامات الحاسمة لسوسيولوجي، الخدمة الاجتماعية سوف ترتبط بالتحليل النقدى للسوسيولوجيا، تلك الأرضية التي يتم تفعيلها بطريقة متعاظمة في إطار الواقع الاجتماعي. إن تفعيل الرؤى النقدية سوف يفك غموض الخلفية النظرية والمنهجية المتعددة في إطار علم الاجتماع. وسوف يجعلها تقترب بشكل وشيح من التي جاء بها فريدريك Friedrich (١٩٧٠).

والناحية الثانية تمدنا أيضا في بداية الفصل بالمنطلقات الواجب الانتباه إليها بأهداف على اجتماع الخدمة الاجتماعية كموضوعات أولية وجوهرية لزيادة فهم مهنة الخدمة الاجتماعية بطريقة شاملة وواضحة، فضلاً عن الوقوف على أنماط العلاقات الداخلية فيهان وبين القطاعات العريضة في المجتمع. ومن المهم أن نعى هنا أن هذه الموضوعات ليم تكن عناوين لتفصيلات رئيسه في الدراسات السوسيولوجية المرتبطة بالأفراد، أو كموضوعات خاصة في الخدمة الاجتماعية التي باشرتها دون الاستناد إلى منطق يربطها مباشيرة بالخدمة الاجتماعية التي لم تتكامل مع علم اجتماع الخدمة الاجتماعية. وعلى المباسب الآخير لعلم اجتماع الخدمة الاجتماعية فإن من الضروري أن نشدد على طبيعة الموضوعات الخاصة التي ينبغي أن يضطلع بها هذا العلم، فضلاً عن تحديد اهتماماته في الموضوعات الخاصة بعلم اجتماع الخدمية الاجتماعية، ذلك الذي يفرض بدوره تحديد قاطعاً للتحليلات السوسيولوجية التي الخدمية الأميريقية، ذلك الذي يفرض بدوره تحديد قاطعاً للتحليلات السوسيولوجية التي الخدمية الأميريقية تكون من الضرورة بمكان في إمدادنا بموضوعات عميقة بعملية والسند في المدين المهم أن نعين الموضوعات المعرفية التي تفيد في دراسة المشكلات السخول، إنه من المهم أن نعين الموضوعات المعرفية التي تفيد في دراسة المشكلات

الاجتماعية، ومشكلات الممارسة، إن الأمثلة على موضوعات السوسيولوجيا الخاصة كثيرة لعل أبرزها ما أوضحه سميث smith في عام ١٩٧٩ من خلال تنظيمات الخدمة الاجتماعية، وما فعله هيرود Herud في عام ١٩٨١، اللذان قيما تعليم وتدريب الخدمة الاجتماعية، وفي هذا الصدد لا يمكن أن نغفل ما قام به هارديكر ١٩٧٧ Hardicker الاجتماعية. وفي هذا الصدد لا يمكن أن نغفل ما قام به هارديكر ١٩٧٧ اللذان هما الآخران المما ١٩٧١، "كورنوك وهارديكر "١٩٨١، اللذان هما الآخران أضافا ضرورة استخلاص المعرفة الوسيولوجية الملائمة لتأسيس علم اجتماع الخدمة الاجتماعية عن طريق عملية المقارنة التي بإمكانها الإفادة في الوقوف على الموضوعات المتخصصة والسبحوث المفيدة والمتصلة بالظواهر والمشكلات الاجتماعية القائمة في المجتمع.

وعلى ذلك فإن مستقبل تنمية هذا المجال يتطلب أن يتم تنمية التحليلات السوسيولوجية من جانبين، هو تحقيق قفزات واسعة من علم اجتماع الخدمة الاجتماعية الذي يعتمد على التفسيرات السوسيولوجية في بحوث الخدمة الاجتماعية، تلك التي تتطلب أعمال الرؤية الاجتماعية المعاصر يكون ضرورياً من خلال المجهودات السوسيولوجية السابقة التي طرحت نماذج نظرية واسعة من شأنها أن تعالج الموضوعات بطريقة جدلية. إن ضعف وجود الرؤى السوسيولوجية الجدلية يجعلنا نشدد بقوة على ضرورة وجودها حيث تفعيلها يفيد في تجديد شباب التحليلات والتفسيرات في إطار علم اجتماع الخدمة الاجتماعية الذي نشده.

## ثانياً: النظرية الاجتماعية والمنهج:

التعارض بين الرؤى الواسعة (ماكرو) والرؤى الضيقة (ميكرو):

بداءة يمكن القول أن الرؤى السوسيولوجية دائماً ما تأتى مصنفة، إما وفق المستويات المنظرية الواسعة Macro أو وفق المستويات الضيقة. Micro إن الوصف الذى دفع به أوت وايت Outhwaite يعد من الأشياء المفيدة لفهم التعارض الحادث في النظرية الاجتماعية (أوت وايت ۱۹۸۳ Outhwaite : ۱۷). أن التعبيرات المختلفة للتعارض، أو للمترب النظرى، تتضح بشكل جلى حينما نميز بين ما يسمى بالمعرفة المثالية والمعرفة المادية، أو بين النظريات التي تحدد السلوك أو الوعي، أو حتى في تبيان الجدل حول طبيعة المؤسسات الاجتماعية التي تقف متعارضة البناء القائم. وإذا كنا هنا نؤكد على طبيعة التعارض بين الاتجاهات النظرية، فإننا بدورنا نؤكد أيضاً على أن هذا التعارض يخلق فجوة واسعة بين النظريات الكبرى والصغرى سواء في المقولات النظرية أن حتى يخلق فجوة واسعة في كل منهما (نور – ستينا ۱۹۷۱ : Norr-Cetina : ۱۹۷۱).

إن الفجوة الواسعة التى تشهدها النظريات الكبرى والصغرى ظلت مهجورة ردحاً من الزمن، ولم يلتفت إليها العلماء. والواقع أن ذلك لم يدم كثيراً، إذ أن هناك محاولات أولت هذه القضية اهتماماً واسعاً. فعلى سبيل المثال نجد "بندكس" Bendix (١٩٨٠) قد حاول

تجسيد الفجوة من خلال مناقشته لقضيتي التحيز والموضوعية. وإذا كان "بندكس" يعد من أول الذين تصدوا لذلك، فإن "تومسون" Thamson (١٩٨٢) قد حاول هو الآخر أن يمد الجسور لتضييق الهوة بين النظريات الكبرى والصغرى، ولكن من خلال طرحه المتمييز بين النظريات المادية والمثالية، تلك التي وصفها بأنها تحمل مضموناً فارغاً وعقيماً. ويجدر أن نشير إلى أن هذه المحاولات لم تكن الأولى والأخيرة في هذا الصدد، إذ نجد "ويتنو" Wuthnow و آخرون من خلال استخدامهم للمفهوم البرجرى لعلم الاجتماع قد أشاروا إلى ضرورة تجديد الاهتمام بالمحاولات السوسيولوجية المبكرة التي يمكن من خلالها. تدشين النظرية الجدلية (برجر ولوكمان ١٩٦٧ Berger and Luckman) التي تحمل في إطارها هماً كبيراً بالمتغيرات الكبرى والصغرى التي لفت "جيدنز" Giddens (١٩٦٧) التي المنتباه إليها.

إن اهتمام جيدنز Giddens بالمتغيرات الصغرى والكبرى خاصة في بواكير أعماله، خلق مفهوما جديداً هاما نطلق عليه بمفهوم الازدواجية البنائية (جيدنز 19٧٦ Giddens عليه الهندس" Hindess وأدار معه حواراً عنيفاً ناهض فيه فكرة تجسيد الفجوة النظرية التي طرحها "جيدنز Giddens" من خلال مفهوم الازدواجية البنائية (هندس 19٨٦: ١٩٨٤). وحيث أن هندس قد وجه جام نقده على مسئلة الازدواجية البنائية، فإن أيضاً صوب سهامه على التناقض في المنهجية الفردية، أو على النظريات التي تعتمد وحسب على المنهجية. (١٩٨٦ هندس: 1١٤٠١).

إن المدقـق فـى الانتقادات التى وجهت لمحاولات ردم الهوة الواسعة بين التيارات المنظرية الكسبرى والصغرى، يجدها أنها ركزت كل نقدها على مسألة التأليف النظرى والمنهجى بين رؤى متعارضة، لذا نجد أنفسنا مأمورين بتقديم صياغات واقعية لتلافى فله السبح السبحارض. إنه من الممكن أن نحدد طبيعة المواقع والمواضع (المحلات) لمكاتب الخدمـة الاجتماعية والتدريب المهنى سواء فى الجامعات أو فى غيرها من الأماكن التى تهـتم بذلك، تلك الطريقة التى ستجعلنا نضع فى أيدينا بسهولة على الأماكن التى لا يمكن لها أن نعـزلها بطـريقة كلية عن دائرة الأحداث، ومن ثم سوف تقدم لها مجموعة من الأفكار والسياسات التى تسطير على المواقع الخاصة بهدف مساعدتنا فى صياغة المنهجية الملائمـة فــى حــل المشكلات القائمة. أنه لا يمكن أن نستنتج أنه من خلال الأماكن أو مواضع الأفراد يمكن لنا أن نحدد الأوقات المناسبة أو الفضاء الزمنى. إن مناقشة النطور الأخـير للخدمة الاجتماعية يتدفق من خلال الحيز المكانى أو الأشياء المادية. إن المادية يمكن أن نختزلها بصورة واضحة من خلال هذا الفصل كمصطلح واسع يضم بين جنباته لقيم السائدة فى الخدمة الاجتماعية وأشكال الفكر والسياسات والممارسة والتنظيم ومفهوم تسليم أو توصيل الخدمات، أو أى قضايا تقف معاندة ضد تكامل الخدمة الاجتماعية. إن تصليم أو توصيل الخدمة الاجتماعية المادية سوف يسهم بشكل ناجح فى نشر عمليات الانتقال عبر مفههوم الخدمة الاجتماعية المادية سوف يسهم بشكل ناجح فى نشر عمليات الانتقال عبر

مواقع (محلات) الخدمة الاجتماعية وحيزها الزمانى، أن المعنى السابق للخدمة الاجتماعية المادية سوف يسهم بشكل تحليلى أمبريقى لانتقاد الخدمات عبر مواقع الخدمة الاجتماعية، وبالستالى سسوف يساعد بشكل حقيقى فى كشف واقع الحياة في داخل الخدمة الاجتماعية ذاتها، إننا وفق ذلك سوف نجعل الخدمة الاجتماعية قريبة جداً من نظرية الممارسة التى تنتشسر فسى الأوساط الأكاديمية والتى ترتكن إلى المحاولات الأولى للممارسة فى إطار الخدمة الاجتماعية التى تطورت منذ ما ينوف عن مائة عام (جونز 19۷۹ Jones ، لى

إننا لا نسعى على وجود الخدمة الاجتماعية بطريقة مؤقتة، وإنما بالشكل السالف الذي حديناه قبل قليل. نود أن نحدد طريقة جديدة للعمل وهي التي نعرفها بالخدمة الاجتماعية الماديــة الــتى لم تنتشر بطريقة واسعة. أننا هنا نعين الخدمة الاجتماعية المادية التيّ لم تنتشر بطريقة واسعة. أننا هنا نعين الخدمة الاجتماعية المادية التي تعتمد على الحيز المكانى والزمنى والتي من خلالها سوف تجد ذيوعا واضحا للأفكار والسياسات والممارسات في إطارها. وإذا كان هذا النوع من الخدمة الاجتماعية لا نجد له تواجداً في الأيام الحالية، فإننا نرى أن أشكال الفكر القائمة بين ثنايا الخدمة الاجتماعية تبتعد تماما عن الفهم المادي، وهذا ما يكشفه لنا واقع الممارسة في كل محلات الخدمة الاجتماعية، أو حــتى فــى مكاتب المراقبة (مراقبة من يطلق سراحهم من المذنبين) المنتشرة في أرجاء الوطن. إن منتل هذه المواقع الخاصة بمهنة الخدمة الاجتماعية، لا تسعى إلى تطوير الفكر، بقدر ما تزيد من عمليات الممارسة التقليدية التي تفرغ من أدائها مهمة تطوير الفكر. إن إغفال الفكر وتطوير عملية الأداء من خلال أطر نظرية محددة جعلت الفاعليين الاجتماعيين في إطار هذه المهنة لا يركزون إلا على المواقع الخاصة بعملية الممارسة. وأنه لكي نقضى على هذه الأدانية العقيمة لابد وأن ننشر الأساليب المادية في العمل ( ۲۰: ۱۹۷۷ BASW). أنه لابد أن يضع الفاعلين الاجتماعيين نصب أعينهم ضرورة امتزاج الفكر مع الممارسة المؤسسانية. إن تطور الممارسة عبر المواقع المهنية يحتم على الأخصائيين الاجتماعيين أيضاً أن يطور ا من الأساليب والأدوات المستخدمة في ذلك.

ولا يعنى ما سبق أن تطوير الأدوات والأساليب وحتى الفكر ينبغى انحساره فى مواقع أو محلات الخدمة الاجتماعية المحلية، وإنما يتعدى ذلك لكى ينتقل إلى الأشياء الفريدة – وليست الشائعة – الكامنة فى بيته ومستويات المؤسسات المهنية ذاتها، وبقول آخر، أنه لا ينبغى أن نتوقف عند حدود المواقع التقليدية للمهنة، وإنما لابد وأن نهتم بالمستويات التنظيمية فى داخل هذه المواقع، بما يجعلنا أن نقف على السير الشخصية والمهنية لمن يقود المهنة فى داخل هذه المؤسسات (لاف على ١٩٨٠ من إننا بهذه الطريقة يمكننا أن نسير أغوار المواقع الخاصة للخدمة الاجتماعية دون أن ندير ظهورنا للتركيب والتطور المهنى للمؤسسات وكذا من يعمل بها. إن دفع الخدمة الاجتماعية للقيام بهدده الأدوار سسوف يجعلنا نستند إلى الرؤى التفسيرية التى يستند إليها علم النفس

(بوتورمور Bottomore : ۰۰). والرؤى الأخرى في علم الاجتماع الموقفي، ذلك الذي يشير إليه المواقف التفسيرية لدى أصحاب التفاعل الرمزى، الذين يستندون في تطور اتهم على مسائل الوعى الشخصى والمعنى.

إن الاستناد على مثل هذه الرؤى سوف تفيد في الوقوف على عملية الإدراك والفعل الله الله المنبق الله المنبق الله النه النه النه المنبق الله المنبق المنهجية الاجتماعية، عن الاستناد إلى الرؤى الضيقة سوف يباعد بيننا وبين الاقتراب من المنهجية التي يمكن من خلالها تطوير الأطر المعرفية، وكذا المنهجية (ملتزر Meltzer، والمنهجية التي يمكن من خلالها تطوير الأطر المعرفية، وكذا المنهجية (ملتزر Petras، وبينولدز Reynolds؛ وبينولدز ۱۹۷۵ الموقف المنهجي الذي تدفع به التفاعلية الرمزية سوف يسهم في تفسير كيفية إنتاج الأوضاع المادية للحياة الاجتماعية القائمة، وأيضاً يفيد في تطوير آليات وتقنيات البحث الأمبريقي، الذي من خلاله يمكن لنا تفسير وتحليل البيانات مكانياً وزمانياً، دون فصل بين المواقع المحلية والفاعلين وطريقة التفكير والعمل أو الممارسة.

إن الكلام السابق ربما يكون غريباً أو جديداً في إطار مهنة الخدمة الاجتماعية، ولكن الحسق أنه ليس كذلك في إطار العلوم الاجتماعية، لقد عفى الزمن على المقولات النظرية الواسعة، تلك التي تبدلت بوجود المقولات الصغرى، وبانت جزءا مؤسساً للارتكازات المهنية في الدراسات الاجتماعية (سابير ١٩٦٩ Sapir : ١٩٦٩ - ١٩٩١). إن الارتكاز على السرؤى المنهجية الصغرى باتت لغة عامة، إذ يتم توظيفها في إطار الواقع المحلى. (وورف ١٩٥٦ Whorf).

إن الرؤى الصغرى تصبح فعالة فى توجيه الدراسات التى تهتم بمشاكل المهنة أولاً، والمجتمع ثانيياً (هاينز عام ١٩٧٥ ١٩٧٠ : ٣٩-٤٠). إنه آن الأوان لأن نتحول عن القضايا الجمعية، وأن نهتم بالمشكلات التى تكتنف الجماعات التى تعيش فى إطار المجتمع (موفيت ١٩٧٢ Moffett : ١٩٨٥). وإذا كنا هنا نشدد على ضرورة تناول المنظورات الضيقة المستخدمة فى علم الاجتماع فى إطار الخدمة الاجتماعية، فأحرى بنا أن نسجل أنه لم يعد من المهم أن نقدم التفسيرات الفضفاضة والمفاهيم الواسعة فى إطار الخدمة الاجتماعية (اكنور – ستبنا – Knorr Sctina : (٢٨١٩٨١)، بل ينبغى علينا أن نطور من المنهجية الوظيفية التى عجزت عن تحديد المشكلات المنهجية وعطلت من تطوير رؤى نقديسة من شأنها أن تفيد فى تطوير منهجية ملائمة تساعدنا على تطوير المعارف وأطر الممارسة.

وإذا كنا نؤكد على تطوير المنهجية والاستناد لها في دراسة المواقع المحلية، فإننا يمكننا أن نستدل على ذلك من خلال دراسة "فيليب" Philp الذي درس الواقع الرأسمالي من خلال النظرية الوظيفية. لقد درس "فيليب" Philp واقع الخدمة الاجتماعية في إطار الرأسمالية، وتحديداً في إطار الفعل والقول الصادر من الأخصائيين الاجتماعيين. لقد

خلص "فليب" Philp من الدراسة إلى أن الفعل الناتج من الأخصائيين الاجتماعيين أثر بشكل بالغ في المواقف الوضعية للأخصائيين، فضلاً عن انهم حدوا من معوقات العمل والممارسة (فيليب Philp ! ١٩٧٩). إنا من خلال الدراسة السابقة، يمكننا مرة خرى أن نعاود الحديث عن الإشكاليات الكبرى والصغرى التي تسعى في دراستها إلى ضسرورة انتقاص المشكلات (كرايب ١٩٨٤ Craib : ٢٢١-٢٢٠)، وأنه لكي يتحقق لنا هذا سوف نركز على مفهوم المؤسسة أو تركيبها، ذلك المفهوم الذي يتركز على منهجية فردية مخالفة للتناول المنهجي الذي اقترب منه "فيليب" Philp إبان توضيحه للمؤسسات الاجتماعية في إطار الرأسمالية وفق منحني واسع (ماكرو). وعلى الرغم من أن مفهوم المؤسسة وفق المنحنى الضيق (ميكرو) يكون ناقصا بالنظر إلى المفهومات الشاملة، إلا إنه في إطار الحياة الاجتماعية القائمة يمكن أن يخاصم التفسيرات الماكرو والميكرو. أينا من خلال هذه المخاصمة يمكننا الوصول إلى الأشياء الملائمة والممكنة التي من خلالها يستم تركيب الأشياء التي يمكن اختزالها واقعياً. وإذا كان ذلك من غير المنطقي في إطار الواقع، فإنه يمكننا أن ندشن رؤية نظرية خاصة تتماذج بشكل كبير مع الرؤى المعارضة (ليونارد ١٩٨٤ Leonard : ٧٥) لكل من التوجهات الصغرى والكبرى. أن المجافاة أو البعد عن الأطر الماكرو الميكرو، يجعلنا ننزل إلى الواقع دون توجه نظرى معين، الأمر المذى يجعلنا نتحرك صوب الحقيقة بمرونة بالغة. إن تحديد إطار نظرى معين - سواء ماكرو أو ميكرو - يحد من ملكات وآليات البحث الفعالة، التي وإن تم تفعيلها بصرامة منهجية لأمكننا التوصل إلى تفسيرات حقيقية - أو على الأقل معقولة - المشكلات القائمة في المجتمع.

# ثالثاً: النظرية الاجتماعية واختزال المشكلات:

على الرغم من أن المواقف الضيقة أو الصغرى في علم الاجتماع تتخاصم مع كارل فينكل Car finkel and فيما عنونه بالاثنوميثودولوجيا (كارل فينكل وساكس Car finkel مينكل وساكس Wilson فينكل اعرب ويلسون العرب (بروك واليس المعرب التي تشير إلى ما يسمى بنظام ما قبل الأنطولوجيا للظواهر (بروك واليس ١٩٧٠ : ١٩١) التي تشير إلى ما يسمى بنظام ما قبل الأنطولوجيا للظواهر (بروك واليس ١٩٨٤ Gilbert and Mulkay الذي يريد مسخ السرؤى الميكرو سوسيولوجيا التي أطاحت بالظواهر الاجتماعية المغلقة للفاعلين الاجتماعيين، وكذا حاولت تعطيل استخدام البيانات في تحليل الظواهر الاجتماعية. وأحرى بنا أن نسجل هنا أن الخلفية المنهجية للنظرية السابقة صاغها كل من "جلاسو وشتراوس" Glaser and Strauss إلا توضيح الخلفية النظرية من خلال مفهوم الافتراضات القبلية (جلاسر وشتراوس 19٦٧ Glaser and Strauss التي لا تمثلك معني معيناً السرؤية تقدم تحليلاً للجوانب الوظيفية السياقات الاجتماعية التي لا تمثلك معني معيناً

للتركيب والأشكال، فإنها ركزت بشكل كلى على عدم اكتمال وعى الفاعلين الاجتماعيين (جلاسر وشتراوس ١٩٦٤ Glaser and Strauss).

وجدير بالتبيان أن الخلفية النظرية السابقة لم تكن أقل اهتماماً بالنطاق الزماني والمكانى من الرؤى النظرية الأخرى، فهي بجانب اهتمامها بالافتر اضات القبلية وتحديد السياقات الوظيفية، (ايكشتين Eckstein)، فإنها أيضاً ركزت على عملية الأفكار (ميتشــل Mitchell). لقد علق "ميتشل" Mitchell على هذا النوع من الدر اسات بقوله"... إنه لن يكن من السهولة بمكان أن ننقاد إلى التفسيرات النظرية العامة.." (ميتشل ۱۹۸۳ Mitchell : ۱۹۸ : ۱۹۸۰ وحيث أن ميتشل يوجه انتقادات واسعة لعملية التركيز على الأفكار والتفسيرات النظرية الواسعة، فإنه هنا يتعارض أيضاً مع "بيكر" Becker الذي يركز على الرؤى المنهجية الشاملة، ويقترح إقامة دراسات الحالة وفق المنحي الميكرو -أمبريقي. إنه يرى أن الاستناد إلى دراسة الحالة يمكن للباحثين أن يصلوا إلى فهم أفضل للجماعات التي تجرى عليهم التجارب. أنه يرى أن دراسة الحالة بإمكانها أن تطور من العمل الحقيقي الذي يغوص في أعماق عملية الانتظام في التركيب الاجتماعي (بيكر ٢٣٣ : ١٩٦٨ Becker). وإذا كـنا قد ركزنا فيما سبق على نقد الاتجاهات الماكرو بما يفيد أهمية وتعظيم الاتجاهات الميكرو، فإنه من المهم أيضاً أن نخضع الاتجاهات الأخيرة - أي الميكرو - للنقد التحليلي الدائم، حتى لا نبتعد عن عمليات تأسيس هذا المنحى (ويا ـ يامز ١٩٨٦ Williams). أنه من المهم أن نؤلف بين النقاط المركزية والهامة في المنحى الميكروسوسيولوجي، وأن ننتقد التجارب الفردية، ونرتكن إلى التجارب الشاملة (كولى Cooly، ١٩٠٢: ٣٦). إنه في هذا الصدد يمكن الإشارة إلى الدراسات التي تدخل في هذا المعترك، وخاصة الدراسات التي أولت التفاعلات الاجتماعية عناية فائقة، و اهتمت بدر اسة التفاعلات الاجتماعية بين الأفراد في داخل مواقعم أو محلاتهم الاجتماعية.

إنه مما سبق يمكن القول أن المواقف المنهجية للميكروسوسيولوجيا يمكنها أن تتعامل بقوة مع الموضوعات الاجتماعية. إن النظر إلى هذه المواقف الاجتماعية باعتبارها حصيلة التفاعل، يجعلنا نركز على الأشياء العمدية، أكثر ما نركز على الأشياء العارضة في هذا التفاعل (نور – ستينا ١٩٨١ : ١٩٨٨ ٩-٨ ١٩٠٩، ١٩٠٩). وحيث أننا ذكرنا في موضع سابق، أنه من الأهمية بمكان أن نبطل مفعول الإحصاءات في الدراسات الميدانية، فإننا في وضعية علم الاجتماع الميكرو، ينبغي أن نختزل أيضاً محاولة إحصاء أنماط الظواهر الاجتماعية وربطها بالتحليلات التي ترتبط بشكل مؤقت بالمكان والزمان. وإذا كان ما سبق يتضح بجلاء في مجال وصف الأجناس، والمسوح الاجتماعية، والدراسات التاريخية المرتبطة بالوصف الأثنى للشعوب (دوستر ١٩٨١ Duster : ١٩٨١ المواقف الصغرى نصبح في غني عن هذه المنهجية، إذ إننا نركز فيها على المواقف الضيقة لا العامة أو الواسعة، إنه يمكن أن نستخدم هذا النوع

فى معالجة البيانات التى تقدمها المواقع الخاصة بالخدمة الاجتماعية، ولكن دون أن نختزل انتفسيرات الواسعة، مع الاهتمام فى الوقت عينه بالمواقف الذاتية فى إطار مهنة الخدمة الاجتماعية، سوف يساعدنا بشكل كبير فى فهم طبيعة التركيب الاجتماعى القائم (سميث ١٩٦٥ Smith ، شتروس Strauss و آخرون ١٩٧٠ : ٣٠٨، هيل ١٩٨١ االم

إن الوقوف على التركيب العام للمجتمع، سوف يساعد مهنة الخدمة الاجتماعية على وصف عملية الرعاية الاجتماعية وفق منهج بنائي، ذلك الذي يتصل بشكل وشيج بعملية تأشير مواقع ومحلات الخدمة الاجتماعية على سياسات الرعاية (بوريل ومورجان سوف يؤثر على العرب العر تخطيط الرعاية وفق منظور أوسع أو ماكرو (فيليب ١٩٧٩ Philp، شارب Sharp ١٩٨٠). وغنني عن البيان أن النظريات البنائية التي ندعو لها تقف موقفاً مناهضاً من المو اقف الكلية أو الواسعة في البحث الأمبريقي، وهذا ما يكشفه لنا (سو دنو Sudnow ١٩٦٥) في استدلاله لطريقة استجواب المجرمين في نظام العدالة الجنائية الأمريكية، الذي يجمع بين المحلفين و المحامين و النائب العام و المتهمين. لقد أوضح "سودنو" Sudnow أن استجواب المجرمين وفق النظام القضائي الأمريكي يمكنه أن يفرز اتفاقاً على تحديد ما يقترفه المجرمين من أثام، أو على الأقل أنه بإمكانه أن يقف على تحديد الأفعال المجرمة الأقل خطورة، أو ما يطلق عليها "بالمفهوم العادى للجريمة". إن مفهوم الجريمة العادية يشير إلى عدم استخدام السلاح في الفعل الإجرامي، أو سرقة الأشياء قليلة الثمن، أو حتى تحطيم الممتلكات. أنه بمعنى آخر أنهم مجرمون غير محترفون. إن التعامل مع هؤ لاء لا ينسبغى أن يكون مختلفاً مع غيرهم ممن يحترفون الجريمة، شريطة ألا يخل ذلك بتنفيذ خطـة الدفـاع الاجـتماعي (سـودنو ٢٦٠ : ١٩٦٥). وحيـث أن "سودنو" Sudnow قدم التعريف السابق في التعامل مع المجرمين غير المحترمين، فإن "واتون" Watton قد أعترض عليهن إذ رأى أنه من الخائب أن ينصب الأخصائيين وفق النظام القضائي الأمريكي كمفاوضين للمجرمين. لذا نجد "واتون" Watton يعود إلى توضيح المعنى الذي يفرضه السياق المستخدم في إطاره. إنه لا يقبل هنا التعميم، إذ أن وضعية الأخصائي الاجتماعي في هذا الصدد تفرضه الطبيعة العامة للمجتمع، ناهيك عن كونه مضللاً في سياقات مجتمعية أخرى (واتون ١٩٧٥ Watton : ١٩).

إن اختلاف "واتون" Watton حول اللغة والمعنى والممارسة يمكن أن نجده أيضاً فى سياق الكلام الذى طرحته (كارلين ۱۹۷۷ Carlen) كمعيار فى تدعيم بحوث القضاة الذين حاولوا اختبار التفاعل بين ضباط البوليس وضباط المراقبة brobation officers والقضاة والمحامين والأخصائيين الاجتماعيين. إنها ترى أن هذا الموقف سوف يؤدى إلى انحسار الخصوصية، ويسزيد من تدفق المعانى والمفاوضات بين العدالة الاجتماعية والسرعاية المهنية، تلك التى يصعب إدراكها فى إطار القانون الرسمى والقواعد القانونية

المجردة والإجماع الرسمى، فضلاً عن صعوبة فهم المعارف والممارسة المهنية داخل اطار الخدمة الاجتماعية. إن مثل هذا النظام سوف يباعد بيننا وبين الوقوف على عملية المتكامل في تأسيس السياسة الاجتماعية، تلك التي تنجح فيها الدراسات الإثنوجرافية الأمبريقية (كوهن ١٩٨٥ Kuhn) باربور ١٩٨٥ Barbour، بارت وجريمشو ١٩٨٥ Aratt

إنه من المفيد هنا أن نلم بأبعاد الموقف الضيق (الميكرو) للمعرفة والممارسة في الخدمة الاجتماعية. وفي هذا الإطار يمكننا أن نتذكر ما قام به (سميث ١٩٧٧ Smith) الذي أهتم بإنشاء المعانى في الخدمة الاجتماعية وناقش قضايا العمل في رعاية الأطفال، الذي أهتم بإنشاء المعانى في الخدمة الاجتماعية وناقش قضايا العمل في رعاية الأطفال، وما قام به (ريس Ress) من العملاء. لقد أوضح "ريس". "إن الدراسة الأمبريقية الضيقة (الميكرو) في دراسات الخدمة الاجتماعية لم تكن بحسبانها تهتم بوضع الافتراضات النظرية، ولكنها في الوقت ذاته أوضحت كيف يمكننا أن نوجه هذه الدراسات الميكروسوسيولوجي لدراسة اللغة المستخدمة في الخدمة الاجتماعية والمعرفة، إنما ينبغي أن يرتكز على ضرورة إغماض أعيننا عن المعنى والتركيز فقط على طريقة الاستخدام أن يرتكز على ضرورة إغماض أعيننا عن المعنى والتركيز فقط على طريقة الاستخدام (ريك وفندلي وفندلي بالمعروة الي الممارسة لكي نصل في التحليل الأخير إلى النظرية. إن التحليل الميكروسوف يقودنا فيما بعد إلى التحليل الماكرو (هيلر 19٨٦ Heller).

إن تفحص ما تقدم سوف يجعلنا نقف على أرض صلبة في در اسة المواقف المنهجية الميكروسوسيولوجية في علم اجتماع الخدمة الاجتماعية، الذي ينبغي أن ينصب اهتمامه بصورة مباشرة على وصف البيانات التي تمدنا بها الدر اسات السابقة، تلك التي بدورها سوف تفيد في فهم طبيعة الخدمة الاجتماعية برمتها. إنه ينبغي في هذا الإطار أن نباعد بيننا وبين مفهوم الحيز المكاني أو المواقع أو المحلات، فضلاً عن ابتعادنا عن مفهوم البيانات المحلية. إنه وفقاً للمحاذير السابقة، فإنه من الأحرى أن نصنع آلية مخالفة البيانات المحلية، الله وفقاً للمحاذير السابقة، فإنه من الأحرى أن نصنع الية مخالفة الاجتماعية. إن المعيار الجديد الذي ننشده لعلم اجتماع الخدمة الاجتماعية سوف يوسع من التحليلات والتفسيرات التي عجزت النظريات الكبرى عن تقديمها، وسعت إلى اختز الها، وتقديمها بصورة مجتز أة أحيانا، وبصورة مختصرة أحياناً أخرى. إننا ننادى هنا، أنه حالسة المشكلات الصغرى، إن إغفال النظريات البنائية الكبرى عن قصد المشكلات مناسبة المشكلات الصغرى، في الإنتفات إلى القضيرات البنائية الأمر الذي يجعلنا نرى أنها المسخرى، قدد حال بينها وبين وضع التفسيرات الملائمة، الأمر الذي يجعلنا نرى أنها اخترات مهامها، خاصة في الالتفات إلى القضايا التي تهم النظام والمؤسسات القائمة.

### رابعاً: النظريات الاجتماعية الكبرى: تناقص الاهتمام الآخر

إنا نركز على هذا الجزء من الفصل الراهن على بعض الانتقادات الهامة التى تصدت للخصائص الفارقة لاستخدام النظرية الاجتماعية التى حاولت أن تمدنا بكثير من التفصيلات فى إطار التباينات السوسيولوجية لاستخدام مفهوم البناء الاجتماعى (ركس بعض 19۷۳ Rex).

ويجدر أن نشير إلى أن بعض هذه الأفكار قد تم اختبارها من خلال التحليل البنائى الذى كانت وجهته تتحدد وحسب فى تعريف البناء الاجتماعى والعودة إلى صياغة نماذج واقعية لطبيعية الحياة الاجتماعية. وليس أدل أمامنا فى هذا الصدد سوى الإشارة إلى محاولة "كوهين" Cohen الذى سعى إلى وصف الخصائص البنائية الجانبية والمؤقتة التى تفيد فى توحيد عملية القياس، والتى من خلالها يمكننا أن نعيد هذه العملية مرات ومرات وكوهين " Cohen لا يركز على البناء بقدر ما يركز على البناء بقدر ما يركز على البناء بقدر ما يركز على البناء والمؤقتة، فإن ثمة وجهة نظر أخرى تركز على البناء يركز على البناء المكل واسع. إن التركيز على التحليل البنائي الموسع سوف يسهم بشكل قاطع فى توضيح الاختلافات الواضحة للرؤى الموقفية الواسعة للأعمال الأولى، وكذا الوقوف على المأزق التي أفرزتها هذه التحليلات.

ومـن المهم أن نوضح هنا أن التحليلات البنائية كما تهتم بالتحليلات الموسعة، فإنها تهـتم بالتحليلات الضيقة، تلك التي امتدت من الموضوعات إلى البناءات. إن المتأمل في التحليلات البنائية سـواء الموسعة أو الضيقة يجدها ركزت نصب أعينها على الفاعل الإنساني، لـيس باعتباره فقط منتجا للبناء، وإنما أيضاً ركزت على طبيعة ومعنى البناء (سمارت ١٩٨٥ Smart). إن التدقيق في كل المحاولات النظرية التي نضحت من خـلال الفهم البنائي (سواء بالنسبة للموضوع أو للبنية) نجد أنها تنطلق من مقولة نظرية مؤداها أن البناء – أي بناء – ينظم ذاته ويتزامن أو يتصف بالثبات Synchronic بأن فكرة تنظيم الذات والثبات تعنى وجود مساندة وظيفية بين أجزائه، تلك الفكرة التي اقتبست مـن أعمـال "سـكولز" Schooles حول الكل الاجتماعي أو النسق الذي يشير دوما إلى الـتكامل وتنظـيم الـذات، ناهيك عن التكيف مع الظروف والاعتبارات الجديدة (سكولز

وحيث أن الفهم السابق يشكل مجمل فهم الاستنادات البنائية للنسق، فإن الفهم عينه يشكل محور اللغة البنيوية التي تنظر إلى القضايا المضادة لطبيعة وجهة النظر النظامية حول اللغة والمعنى والممارسة، التي امتدت بشكل واسع ومستقل. لقد ناقش ليفي شتروس Strauss (١٩٧٢) للغة والمعنى باعتبار هما مفهومان يستقلان عن النظام المعرفي والموضوعي. إن النظام المعرفي يمكن أن نعرفه من خلال النظرية البنائية، بأنه المستطق غير الظاهري لعملية الاستقلال المرجعي لمختلف جوانب الموقع، واستخدامات سياقها من خلال الفاعليين في المواقع المحلية المختلفة. ووفق هذا المعنى، فإن اللغة تتحدد

من خلال المعرفة والمناشط التي تمارس بشكل غير محدد تاريخيا أو باعتبارها جزء من كـل. إن مـا سبق يمـثل الصياغة الكلاسيكية في اللغة البنيوية التي طورها "سوسور" Saussure (١٩٧٤). إنه وفقا "لسوسور" فإن اللغة الأولية يمكن إرجاعها إلى الكلام، عن التركييز على نظرية "سوسور" في اللغة أوضحت حقيقة موضوعية، خاصة إذا ما ركز على اللغمة الدفينة التي تتضح على مر الأزمان التاريخية، والتي وفقا لبنائها تختبئ في وعسى الفاعلين. إنه وفقاً لذلك، فإن العلاقات الاجتماعية تكون جزء من كل، وبذا يصبح الكلام في إطار اللغة غائبًا عن عملية الوعي، ومن ثم فإن وعي الفاعلين لا يعكس الكل. وتبعا للإطار النظري "لسوسور" يكون المعنى أو المفهوم النظري للكلام مقطوع الصلة بموضوع الكلام ذاته، (روجيك Rojeck، بيكونك Peacoek، كولينز 19۸۸ Collins: ١٩)، أو في علاقته بكلية أو مجموع اللغة. ولما كانت اللغة في بنية الوعي العام غير معروفة لدى الفاعليين الاجتماعيين، وغير عميق، أو تعبر بشكل غير حقيقي عن معنى الكلمات، أو حتى المعرفة والممارسة السطحية في التعبير، فإن هذا الوضع يعوق بشكل قوى من عملية حل شفرة الكلام. إنه في إطار الموضوعات، وكذا في إطار التلقائية، إننا لا نستطيع أن نفكر أو حتى نستخدم الكلمات، حيث الحقيقة أن اللغة هي التي تفكر لنا (شارب ١٩٨٠ Sharp). ووفقا لما سبق، فإذا كانت ممارسة الخدمة الاجتماعية تعبر عن ميثاق شرف، خاصة في المواقع المحلية، فإنه وفقا لوجهة النظر هذه، فإنها تقدر سلفا عدم الفهم الإنساني لتعبيرات اللغة، تلك التي تمثل مقدرتنا في الحياة. إننا إزاء هذه الفكرة في إطار الخدمة الاجتماعية تكون اللغة وحدة مستقلة، أو وجودا مستقلا في مواقف ممارسة الأفراد والجماعات التي تشكل جزء في النظرية البنائية العامة للفاعل الإنساني، تلك التي لم تكن معروفة أو غائبة في إطار اللغة (بارتث ١٩٦٧ Barthes).

لقد كسرت اللغة البنيوية بشكل حاد الطريقة المألوفة للفهم والممارسة، ليس فقط من خلال المقاربات الموقفية، ولكن أيضاً من خلال المفاهيم البنيوية في لغة الخدمة الاجتماعية وممارساتها (سيبون 19۸۱ Sibeon : ٩٥) ففي المفهوم البرجري لعلم الاجتماع البنائي، تكون اللغة (مثل لغة الخدمة الاجتماعية) بمثابة امتلاك لمفتاح الدور في عملية التنشئة الاجتماعيين. لقد أضحت اللغة مستودعاً للتراكم السريع للفهم والممارسة والتي انتقلت بشكل متواتر إلى الأجيال اللاحقة (بيرجر ولوكمان Berger and Luckman : ٢٥). وعلى الرغم من أن النظريات البنائية تؤمن بحقيقة استقلال موضوعات اللغة، وتركيبها، فإن "برجر موضوعية تركيبها، وثقافة الفاعليين الاجتماعيين التي تنتج من خلال عملية التنشئة وأهمية الموضوعات الإنسانية، وفهم المواقف المتباينة، والوعى الناتج عن التفاعلات التي يعج بها روتين الحياة اليومية. إنه وفق المصطلح البرجري فإن البناء عن النفاعلين أن يعاد إنستاجه من خلال ما يسمى بشرعية الفكر المعتاد، وفي إطار ممارسة يمكن أن يعاد إنستاجه من خلال ما يسمى بشرعية الفكر المعتاد، وفي إطار ممارسة

الفاعليين الاجتماعيين الذين ربما أن يكونوا في بعض الظروف غير شرعيين، وفي إطار بناء متغير.

إن إمكانية ترشيد علم اجتماع يتسم بالتجريد (بيرجر ولوكمان Berger and ۲۲۱ : ۱۹۹۷ Luueckman) والموضوعية (بيرجر ولوكمان ۱۹۹۷ : ۱۹۹۷) يغرض علينا ضرورة نهج التحليل البنيوي، أو ما نطلق عليه هنا بما بعد نظرية "سوسور" في اللغة. وفي هذا الصدد يظهر لنا مفهوم "كولور" Culler دائرة الثقافة المغلقة (كولر ٢٥٤ : ١٩٧٥ Culler). إن استخدام مفهوم "كولور" حول دائرة الثقافة المغلقة يجرنا إلى استخدام مجموعة من النظريات غير الممكنة التي من شأنها أن تعيد تركيب وتعريف العالم الاجتماعي المتغير، أو ما نطلق عليه بمحيط العمل المتغير. إن استخدام هذه النظريات في إطار علم اجتماع الخدمة الاجتماعية فرض علينا استخدام المنهجية المركزية للبنيوية اللغوية، تلك التي تحدد اللغة بوضعها بناءاً يتكون من مجموعة من الألفاظ التي تقودنا من اللغة ذاتها على معنى ومفهوم معينين. إنه من خلال هذا التحول يمكنــنا أن نقف بصورة مباشرة على مسألة الوعى لدى الفاعلين الاجتماعيين، وكذا أيضاً الوقوف على المعرفة في إطار الخدمة الاجتماعية التي تحول بيننا وبين رؤية المواقف الفسيحة أو الواسعة التي أفرزتها الدراسات المحلية. إن الوقوف على مسألة وهي الفاعلين الاجتماعيين، والتخلى عن المواقف الكبرى التي انشغلت بها الدراسات المحلية، تجعلنا نشــتق الألفاظ اللغوية المستخدمة، بدلا من استخدام اللغة المتداولة في الخدمة الاجتماعية ككل. إن عملية استقلال اللغة في الخدمة الاجتماعية، والمفاهيم الموضوعية المستخدمة تفيد في زيادة التعبيرات الموقفية التي تستقل عن غيرها من الميادين الأخرى. ومن المهم أن نبين هنا أن هذا الاستقلال سيفرض فاصلاً منهجياً بينه وبين الاستخدامات الأخرى، أو هـى بالأحرى سوف تفصل بين الافتراضات النظرية البنيوية في اللغة المستخدمة في ممارسة الخدمة الاجتماعية عن غيرها من المجالات الأخرى، فضلا عن أنها سوف تسهم في إنتاج كلام خاص بالمهنة، ومن ثم سوف تساهم في إدخال تعديلات مفهومية على اللغة المهنية المستخدمة.

وأحرى بنا أن نوضح أن تحديد مفاهيم اللغة والممارسة لم تكن نوعاً جديداً، أو حتى دعوة جديدة في هذا الإطار، بل الحقيقة أنها كانت قائمة وقديمة في الممارسة النظرية، أو في النظريات التقليدية المألوفة، وما دعانا إلى ذلك ما ألفناه قائماً في الأعمال الأكاديمية الأولى الستى ركزت على المصادر الإكلينيكية في حفريات المعرفة لدى "فوكولت" التي أشارت إلى الأجسام غير المشخصة والحقائق التاريخية التي كانت تحدد على الدوام من خلال ما يسمى بالغرض ومساحة التغيرات الزمنية التي منحت ذلك (فوكولت Foucault على المعرفة والأهداف مساحة مناسبة في تحديد اللغة والممارسة، فإنها في المقابل قد اختزلت أدوار الفاعلين باعتبارها الإيجابية في الفعل الإيجابي. إنها بذلك تكون قد أغفلت عن قصد أدوار الفاعلين باعتبارها

مصدراً للفعل. ومن المهم أن ندرك أيضاً أن هذا المنحى يتماشى مع اتجاه "وسوسور" الذى عارض نموذج اللغة المناسبة الذى أستخدم فى إطار مفاهيم الخدمة الاجتماعية الذى ناقشمه "ويحب" Webb (١٩٨٥) والدى قدم له "هابرماس" Habermas فى إطار عام الاجتماع وناقشمه في إطار وجود الفاعلين، ونمو وتطور اللغة والانفصال والتنافس هابرماس ١٩٧٢ ا ١٩٧٢).

... وإذا ما تركنا إلى حين، قضية اللغة المستخدمة في إطار فهم وممارسة الخدمة الاجتماعية، وانتقلنا إلى مفهوم المصالح الرأسمالية، فوفقاً للأسباب التي أوضحناها قبل قليل، فإن مفهوم المصالح الرأسمالية يعد مفتاحاً جوهرياً في رؤى الماركسية كمفهوم نظرى واسع، باعتباره مفهوما يركز على التراكيب غير الإمبريقية أو الواقعية. إننا وفق هذا الوضع نجد أنفسنا في إطار البنيوية الألنوسيرية الماركسية التي تجاوزت التحديدات الاقتصادية في الفهم الماركسي الدوجماطيقي، التي تركز وحسب على عدم الاستناد إلى التفسير الطبقي، بقدر ما تستند في تفسيرها على سلطة الدولة وأيديولوجيتها (التوسير ۱۹۷۱ Althusser). إنها إزاء ما سبق ينبغي أن نتصدي بالنقد للمشكلات التي تتشابك مع مفاهيم استقلال الأصعدة (التحتية والفوقية) الذي يتحدد في المثال الأخير (أقصد لدى الالتوسيريين) من خلال تفسيرات "هندس" ۱۹۸۱ Hindess و ۱۹۸۳ ط ۱: ٤٢-٤٢، ١٩٨٣ ط ٢). إن الوقوف على ما آثاره "هندس" من مشكلات يساهم في تعديال وضعية الماركسية في الخدمة الاجتماعية. إنه من خلال الأفكار السابقة نجد أن "بولجـر" Bolger وأخـرون قد وجهوا سهام نقدهم إلى البنيوية الماركسية التي ترى أن سيطرة الرأسمالية على العلاقات الاجتماعية ستفضى إلى سيطرتهم على المصالح الاجتماعية، ومن ثم على السياسة الاجتماعية القائمة في المجتمعات الرأسمالية (بولجر و آخرون: ٤: ٨١).

إن المراجعة التقليدية والمألوفة لوظيفة الرعاية في إطار الماركسية التي تسعى إلى خروج فكرة إعادة الإنتاج التي قدمها "سييون" Sibeon ) تكون علامة بارزة في تقدير الماركسية لعمل الخدمة الاجتماعية. وحيث أن هذه الفكرة لاقت قبولاً لدى "ليونارد" Leonard ، فإنه قد استشعر من خلال وجاهة هذه الفكرة، وجود استجابة مباشرة وغير بسيطة (ليونارد Leonard ) بين الفعل الاجتماعي وحاجات الرأسمالية، تلك الستى كانت استجابة غير مباشرة في العقل بشكل عام. ولا ينبغي في هذا الصدد أن نغفل ما قدمه "ميتشل" من نقد، وكذا الالتوسيريين الماركسيين (ليونارد ١٩٨٤ : ٤٩ : ٢٥) الذيب وقفوا على أرضية واحدة تحدد ضرورة انفصال الصعيد الأيديولوجي عن الأساس الأمبريقية المتنوعة للحياة الاجتماعية التي اختزلت مقولة الصعيد الاقتصادي الذي يحدد كل شئ في التحليل النهائي (ليونارد ١٩٨٤ : ١٩٨٤)، والواقع أن هذه الفكرة لم تجد قبولاً كل شئ في التحليل النهائي (ليونارد ١٩٨٤ : ١٩٨٤). والواقع أن هذه الفكرة لم تجد قبولاً علماناً بين المفكرين، إذ نجد أن كافيتز "Caveats" يقدم معارضة قوية لعملية استقلال علماناً

الصعيد الاقتصادى، واعتباره غير حاكماً في عملية التفسير. لقد رأى كافيتر "Caveats" أن عملية استقلال البنى الاجتماعية لا يقدم تفسيراً ناجحاً في الأشياء النظرية المجددة التي تنهض على فكرة البناء التحتى.

وحيث أن "كافيتز" Caveats قد عارض فكرة استقلال البني الاجتماعية، وخاصة عدم الاستناد إلى النفسيرات المادية (الاقتصادية) فإن "دارندورف" Dahrendorf قد عزز هذه الفكرة، خاصة حينما أنصب تركيزه على المجتمع ككل وليس الفرد، باعتبار أنه الأولى في التشخيص. ومن المهم أن نطرح هنا، أن فكرة "دارندورف" Dahrendorf السابقة لمم تكن جديدة البتة، إذ كانت واضحة كل الوضوح في الطرح الماركسي حول فكرة التناقض البنائي القائم، حيث أعطيت للبناء وجوداً موضوعياً ومستقلاً، ومن ثم أعطب للفاعل والفكر وجوداً مستقلاً، في إطار علاقته بالبناء القائم. إنه من خلال ما سبق، يمكن القول أن الرؤى الماركسية التي تعاملت مع الخدمة الاجتماعية تسلم بوجود التناقضيات داخل البنيات المختلفة، ذلك الذي يفرزها رؤية "بولجر" التي ترى أن أي بناء يشهد بالضرورة مجموعة من التوترات المثمرة. (بولجر وآخرون ١٩٨١: ٣). وعلى السرغم من الاتفاق على سيادة التناقض البنائي، إلا أن هناك موقفا مضادا من ذلك، ذلك الذي يغرضه الاختلاف الأيديولوجي. إنهم يرون عوضا عن هذا التتاقض، أن تمة تكاملا وظيفيياً في النظام المؤسسي، وهو ما تفرضه عملية شرعيتها ودوامها أو صيروتها. أو بمعنى آخر، إن التكامل المؤسسي السائد لا يكون بين التنظيمات وبعضها البعض، بقدر ما يكون في شرعية هذه المؤسسات (برجر ولوكمان Berger and Luckman : ١٩٦٧ ٢٢٤) وعدم وجود أزمات بنيوية يفتعلها دوما الفاعلين الاجتماعين. ويجدر أن نشير في هذا المقام إلى أن الأزمة أو عدم الشرعية، أو قل أزمة الشرعية لا تكون في السياق المؤسسي وحسب، وإنما تتحدد بالأساس في وصف الشرعية التي تنطلي على دولة الر عاية الحديثة (أوف ١٩٨٤ Offe) التي تفقد معناها ووظائفها حينما تتحدث عن أزمة الشرعية. إن دولة الرعاية الاجتماعية الحديثة هي التي لا تشهد تتاقضا أو تحدث لها أزمة. ولكن لمنا كنان أي بناء اجتماعي يشهد توتراً أو تناقضاً مهما كان، فإن هذا الافتراضات التي تم صياغتها حول التوترات البنائية ما هي إلا نوع جديد من التناقضات النظرية، أو بالأخرى ما هي إلا جدل عقيم فحسب، فضلا عن أنها تتجافي مع الواقع الإمبريقي (هولمود وستيورات ١٩٨٣ Holmwood and Stewart : ٥٣٠).

إن الجدل السابق الذى أشرنا إليه فى السطور القليلة الفائتة، جعل "بيرسون" Pierson يكيل النقد إلى الماركسية خاصة فى تناولها للتناقضات التى تقضى إلى عملية الصراع. لقيد اختزلت الماركسية عملية الصراع، وجددته بأنه مفهوم يدور حول الطبقات، أو فى الدين، فى الوقت الذى أخرجت الصراع بعيداً عن مسائل الجنس والنوع والأجيال وحتى الحيركات الاجتماعية (بيرسون ١٩٨٤). إنه إزاء ما سبق فإننا سوف نخصص الجزء البياني من الفصل الراهن لكى نوضح أن الفاعلين الاجتماعيين لم يكونوا فاعلين بالمعنى

الحقيقي للكلمة في إطار الصراع الطبقي، أو حتى في عدم الصراع (هندس ١٩٨٨: ٢٧). وإذا كان الافتراض الماركسي المألوف يركز على التقسيم بين الطبقة العاملة والجنس والدين (جونز ١٩٨٣ Jones : ١٩٨٣)، فإن ما يحدث من صراع لم يكن يرجع إلى الطبقة الحاكمة التي تدافع عن مصالحها، بقدر ما يرجع إلى هذه المسميات نفسها. إن هذه الافتر اضات قد أثبتت خطها في ضوء الواقع، حيث أن ما يتم في ضوء تكوين اجتماعي اقتصادي لا يعني بالضرورة انسحابه على أي تكوين آخر. معنى ذلك أن الواقع الإمبريقي لا يقوم ولا يسلم بالافتراضات السابقة، ولا يستند على شواهد تؤيدها. فإذا كانت الطبقة الحاكمة برزعم مصالحها، فإنها في المقابل تعمل على سحب فتيل التناقضات من هذا الواقع. عن الشواهد تمدنا بأنماط متعددة لآليات الطبقة الحاكمة في الجد من تأجيج الصراع الطبقى. إن الالتفات إلى مسائل الصراع المرتبطة بالجنس أو النوع أو الدين أو حتى العوامل المكانية توضح كيف خرجت الطبقة العاملة من إستر اتيجيات الطبقة الحاكمة هذا من جانب، ومن جانب آخر توضح أيضا أن الطبقة العاملة باتت عاجزة عن خلق قيم خاصـة بهـا تمكنهم من الإتيان بفعل يؤدي في النهاية إلى تكريس وجودهم كطبقة تعي وتعمل على مصالحها. ففي الوقت الذي يباعد الواقع بيننا وبين تقديم شواهد حقيقية من شأنها أن تفرز الصراع بين الطبقة الحاكمة والطبقة العاملة، في الوقت عينه الذي تدلى بشهادة موضوعية تمثل دليلا دامغاً نظرا لما تؤيده الشواهد الواقعية أو الإمبريقية (ولاس وبروس Wallis and Bruce وبروس

وعلى الرغم من أن ما سبق، بالإضافة إلى إشكاليات أخرى ترتبط بإعادة تصحيح مفهوم البناء ومصالح الرأسمالية، فإن النظريات التى تنهض على هذا الافتراض تتضح بشكل جلى فى دراسات التنظيم (مارجلين ١٩٨٦ Marglin) وعلم الاجتماع الطبى (شارب ١٩٨٠ Sharp) وعلم اجتماع الرعاية (كوكبورن Cockburn) برافرمان ١٩٧٤، إيرلىك وإيرنرك Ehrelreich and Ehrenrnich. إيرليك وإيرنرك بحل محل دور الفاعلين.

إن ما يسمى بالنظام الرأسمالي والسلطة في الخدمة الاجتماعية يكون مترادفاً مع التنظيم الهيراركي أو التراتبي (بولجر وآخرون ١٩٨١) أو ما نسميه بالبناء الذاتي في المهن البيروقر الطية (باري وباري ١٩٧٩ Parry and Parry (١٩٥٤) الذي وضعه "سيبوم" Seebohn في قسم الخدمات الاجتماعية، إبان توضيحه المصالح الرأسمالية التي تكون لديه بمثابة جهد يفرض ذاته في أتون المصالح وأغراض وأفعال الفاعلين، والتي تؤثر بشكل موضوعي في المجتمع الرأسمالي ككل. إن ثمة شواهد إمبريقية ناصعة البياض (راجع ويتنجتون وبيلابي المجتمع الرأسمالي ككل. الن ثمة شواهد إمبريقية ناصعة البياض وعدم تفويضه، والممارسة، ومفهوم التنظيم البيروقراطي المهني الذي تم صياغته في عام ١٩٧٠. إن مثل هذه المفاهيم اكتسبت قوة زخم واسعة، من خلال البحث الذي قدمه "دراسة برونل العالقات العامة العامة العامة العامة العامة المناهي أو الغني، والعلاقات العامة

ومناشط الإفراط والجماعات وتأثيراتها المختلفة (١٩٧٤ Ssore : ١٥-١٤)، بيلز وآخــرون ١٩٨٠). إنـــه من خلال مناقشة ما سبق أوضحت الدراسة أن المكاتب المهنية باعتبارها بناءاً اجتماعياً، فهي بصورة أو بأخرى تعبر بشكل لا يقبل الشك عن مصالح الرأسـمالية. وحيث أن طبيعة البناء الرأسمالية تفرضها مصالح الرأسمالية، فإنه من غير المنطقى أن يعبر هذا البناء عن الصراع أو التنافس الاجتماعي. إن التنافس الاجتماعي النفي يشهده البناء الرأسمالي يعبر عن نضال اجتماعي بين الفاعليين، وهذا ما عبر عنه في عام ١٩٨٠ من خلال سياسات التعليم والتدريب الذي فرضه طبيعة النظام الرأسمالي باعتباره نظاماً اجتماعياً تاريخياً. إن هذا النضال فرض بصورة أساسية ضرورة إصلاح وتعليم الخدمة الاجتماعية والتدريب المهنى. لقد دافعت الرابطة البريطانية للأخصائيين الاجتماعيين في عام ١٩٧٧ (BASW) ١٩٧٧ في المركز الرئيسي للتعليم والتدريب في الخدمية الاجتماعية (CCETSW) في عام ١٩٧٥، عن إطارين جديدين لنظامين مزدوجیــن للتأهــیل، تشابها مع ما طرحه "سیبوم Seebohm الذی رأی ضرورة وجود نموذج تصنيفي لمهنة الأخصائي الاجتماعي في قسم الخدمات الاجتماعية (لي Lee ١٩٨٢). إنه منذ عام ١٩٧٥ فقد تم التوصل إلى نموذج تصنيفي لمهنة الأخصائي الاجتماعي، والذي به تم صياغة "شهادة تأهيل في الخدمة الاجتماعية" تفيد في الارتقاء بالممارسة المهنية. أن النموذج المزدوج الجديد في التدريب والتأهيل جذب نفر غير قليل من الفاعليين المهنيين، فضلا عن أنه عمل على الحفاظ على الخطوط الديمقر اطية الذاتية (SQSW) في داخل مهنة الخدمة الاجتماعية (SQSW) وأخصائي العمل الاجتماعي (CSS WORK).

وفى الأعوام الأخيرة تم التغاضى عن الإضافات التى شهدها النموذج المزدوج لتأهيل الأخصائيين الاجتماعيين (CCETSW) واقترح بدلاً منه إلغاء التقسيم الذاتى بين العاملين في أقسام العمل الاجتماعي. لقد لاقت هذه الاقتراحات قبولاً واسعاً خاصة من قبل جماعات الضغط (CSS) التى رأت ضرورة وجود واستمرار التدريبات لتدعيم مكانة الأخصائيين الاجتماعيين، ناهيك عن تدعيم ممارسة العاملين (هربرت 19۸0 Harbert هـ، 19۸٥ وعلى الرغم من أن تلك التطويرات في هذا المجال لاقت مقاومة عنيفة من خلل الأكاديميين في الخدمة الاجتماعية والفاعلين المهنيين (بلمفورد 19۸۲ ممن أن عدم الصراع أو التناغم بين الأخصائيين الاجتماعيين، قاد "سانزبوري 19۸۲ "Sainsbury إلى صياغة تقسيم داخلى آخر، أتسم بالعنف والصرامة (سانزبوري 19۸۵ Sainsbury) إذ من خلاله يوضح طبيعة الصراعات العنيفة التى تسود بين الأخصائيين الاجتماعيين.

ولقد ذهب "سانزبورس Sainsbury" إلى أن هذه الصراعات لم تكن تؤثر وحسب في طبيعة الكل الاجتماعي، وإنما أثرت في موضوعية الحاجات البنائية، أو حتى في تركيب

المصالح المكتسبة من خلال الصراعات الاجتماعية. إن الفاعلين في الخدمة الاجتماعية يتباينون. فيما بينهم في طبيعة التوجه والمصالح وحتى الرؤى الخاصة والعامة لكل منهم. إن التوضيح الأمبريقي الذي يقدمه "سانزبوري" من خلال عملية اختزال العملية البنائية الذي قدمه (كالفام: ١٩٨٦ Clapham) واجه اعتراضاً من قبل "كوكبورن Tockburn" الذي الذي أدى من وجهة نظره إلى إضعاف وتخفيف حدة فعل التخطيط الموحد للتكتيك. إن ما قدمه كوكبورن Cockburn في عام ١٩٧٠ يرى أن ذلك سوف يؤثر في المصالح الموضوعية للرأسمالية. وفي الإطار نفسه أوضح "كالفام Clapham" أن ضعف الإدارة الفنية العالية المستوى سوف يؤدى إلى ضعف البناءات التنظيمية التي من شأنها أن تهدد دور الفاعلين المهنيين داخل السلطة المحلية. وحرى بنا أن نشير هنا إلى أن ما قدمه "كالفام Tapham" لتعزيز دور الفاعلين، كان ينطلق من ضرورة تنشيط فاعلية الخدمة الاجتماعية ينبغي أن ينطلق من مجتمع الخدمة الاجتماعية نفسها، شريطة ألا يتم اختزال التحليل الأمبريقي وتأبيد دور الفاعليين، المهني عن عدم إغفال دور وقوة المصالح التنظيمية (كالفام 19٨٦ Clapham ناهيك عن عدم إغفال دور وقوة المصالح التنظيمية (كالفام 19٨٦ كاكاف).

#### خامسا: نحو تطوير علم اجتماع الخدمة الاجتماعية:

إن التركيز على مفهوم الفاعل في علم الاجتماع الماكرو الذي صكه هارى Harre (١٩٨١)، يمكنانا أن نضع أيدينا عليه استناداً إلى مفاهيم البيولوجيا الحيوانية التى بإمكانها أن تمنحنا عن كثب الصنفات البنائية الظاهرية، وهي في ذلك تقيدنا بشكل دقيق في تشخيص القوى السببية المني تظهر بشكل واضح في تركيب الأفراد بافتراض أنها مجموعة من الأجزاء ففي إطار الحياة الاجتماعية يكون الأفراد كفاعلين قوة مسببة، وحيث أن الأفراد هم الفاعلون كقوى سببية، فإن ثمة وجوداً أخراً يكون ظاهراً في الصفات البنائية، تلك التي تظهر كقدرة ونوع السبب المؤثر في حقيقة تركيبهم التي تتخلق من خالا مجموع القدرات الموجودة في الأفراد. لقد أطلق "هارى Harre" على هذه الموجودات بالأفراد ذوى القدرات المتميزة، أو أصحاب القدرات الفائقة. إن مفهوم الأفراد المتميزين يتضح بشكل متقد في تكوين اللجان (مثل لجان السلطة المحلية، ولجنة الخدمات المحلية، المتي تضبطلع بتنظيم المحليات، أو قسم الخدمات المحلية وأقسام الحكومة المركزية والروابط المهنية التي تهتم بتنظيم الجماعات المكونة لها... الخ.

وعلى الرغم من أن الجماعات المتميزة لم يتم العثور عليها في إطار المستويات التنظيمية المتوسطة في الحياة الاجتماعية، إلا أن أى بناء أو كيان يطرح مثل ذلك المفهوم، ذلك الذي يأتي من خلال ثلاث محطات أساسية هي: أن يتسم بالاستمرار عبر السزمان وفي أي وقت. أن يتم تصنيفه واستمرار هذا التصنيف مكانياً. أما المحك الثالث، أن تتوافر فيه صفات القوى السببية أو التميز (هاري Harre). إننا نفهم مما سبق أن مفهوم الجماعات المتميزة مفهوماً يتواجد على المستوى المحلى أو العام

شريطة أن تكون لديه القدرة على الفعل المتميز والفعال باعتباره قوى مسببة. ويمكننا أن نضيف إلى ما سبق أن الجماعات المتميزة ما هى إلا تركيب جمعى من العلاقات بين الأعضاء على المستوى الفعلى والواقعى (هارى ١٩٨١ Harre). وإذا كان من الصعوبة بمكان أن نضع تصنيفاً لمسألة العقلانية أو عدمها، فإننا يمكن الإشارة إلى أن الأشياء غير العقلانية تنطبق تمام الانطباق على ما يسود فى الأمور الجمعية مثل الدولة والطبقات والجمع أو الحشد. فإذا كانت الوظائف الرسمية فى الدولة الحديثة، أو ما يسمى بتنظيمات الدولة، يتم فيها إختيار القيادات وفق منحى عقلاني أو رسمى، فأن الأفراد بالمتميزين أو القوى السببية إنما تأتى وفق أمور غير عقلانية، وهى ما نطلق عليها بالصفات الخارقة التي تدخل فى إطار ما يسمى بالكاريزما. ولما كانت العقلانية تتم فى إطار من التنظيم، فإن القوى السببية لابد أن يتم تنظيمها وجودياً وعلى مستوى معقول (هارى مصن التنظيم، فإن القوى السببية لابد أن يتم تنظيمها وجودياً وعلى مستوى معقول

إن المستأمل في التعريف السابق لبنية القوى السببية يجعلنا نرى أنه تعريفاً يباعد بينه وبين الأفكار التجريدية لمفهوم البناء. إن الاعتراضات على الأفكار التجريدية لمفهوم البناء، تتجلى بشكل واضح فيما دفع به "هندس" Hindess لمفهوم الفاعل، الذي منحه إياه قدره على إنجاز القرار والفعل ولا يعني أنا الإشارة هنا إلى أن الفاعل هنا أولدي "هندس" قــد يكــون الفرد، أو قد يكون مجموعة الأفراد (هندس ١٩٨٦ Hindess). إننا نلحظ هنا في إطار هذا الطرح تفرقه واضحة بين الفاعل الفردي، والفاعل الجمعني أو كجماعـة. إنه من الواجب لأن نلحظ هنا في إطار هذا الطرح تفرقة واضحة بين الفاعل الفردي، والفاعل الجمعي أو كجماعة. إنه من الواجب أن نخلع على الأخير - أقصد على الفاعل كجماعة - ما أطلقه "هارى" Haree على الأفراد المتميزين. إننا هنا نساوى بين الجماعة أو بين الإفراد ذوى القدرات المتميزة وبين الفاعلين الاجتماعيين. إنه وفق أفكار "لــيونارد" Leonard التي تنطلق من النظرية الماركسية، نجد أن الخدمة الاجتماعية في إطار الرأسمالية تلعب وظيفة أساسية في توضيح التركيب الحادث في الطبقات، أو في الجنس أو حتى في العلاقات الأثنية (ليونارد Xiil: ١٩٨٣ Leanard). إن ما سبق يمكن أن يدلنا على التناقض القائم بين أفكار "هندس وليونارد". إن الوقوف على ملاحظات "هـندس" حـول ارتباط التحليلات السياسية والاجتماعية بالغموض حول مفهوم الفاعل، يجعلنا نرى أن هذا المفهوم ما هو إلا مجموع القرارات التي يصكها أو ينفذها الفاعل في إطار الوجود، ذلك الذي منحه هوية خاصة ترتبط بالقدرات المتميزة. إننا هنا نميز بين الفعل الفردي والفعل الجمعي. إننا نترك إلى حين الفعل الفردي الذي تأتى من خلال هـندس (هندس ١٩٨٦: ١٢٤) ونلتزم بحاصل مجموع فعل الأفراد المتميزين الذي يأتي نتيجة أو استجابة لأحداث تبتعد عن إطار وجود الدولة.

و على الرغم من أن هذه الأفعال قد تحمل في طياتها الخبيث أو الطيب، إلا أننا نستند في ذلك إلى أنها تأتى بنهاية لوجود الدولة حيث يحل الأفراد محلها لأحداث النمو أو

الستطور. إن القضية الرئيسية التي تنشأ من خلال الافتراض السابق للبناء الموضوعي، يجعلنا نهتم بالتصنيفات الجمعية للمجتمع الرأسمالي باعتباره كلا اجتماعياً يدخل في إطاره الطبقات والحسود.. الخ، وهو الذي يتعارض مع آراء المهنيين في الخدمة الاجتماعية الذين ينظروا إليه كوكلاء عن المجتمع الرأسمالي (إدوارد ١٩٨١ Edward : ٣٨-٣٧). إن السبب في ذلك يعود إلى عدم توفر الأغراض التي تتضمن وجود بعض الأفراد في منل هذه التنظيمات. فنمة مغالطات في بعض المصطلحات التي تعاند أو تخالف المصطلحات الممارسة الستى تأتى كحقيقة لبعض الأشياء ومصالح الأفراد كفاعلين اجتماعيين في التصنيفات الجمعية (بتس ١٩٨٠ Betts). وإذا كانت تسمية المهنيين أو العملاء بالفاعلين الاجتماعيين، فإن البناء الموضوعي يكون ذلك البناء الذي يمنح المصالح كمفهوم من خلال موقع الفاعلين داخل التركيب الاجتماعي ككل، وذلك باعتبارهم أعضاء في التصنيف الاجتماعي، إنه من خلال ما سبق ينبغي أن نلاحظ كيف إن البحوث الإمبريقية سوف تميز بين ما يسمى بالمصالح الموضوعية التي تتضح في داخل البناء الاجتماعي وبين المصالح الأخرى. إن مثل هذه التحديدات التي تهتم بالفاعل والفاعلين الآخرين، يمكنها أن تقف على خصائص الفعل وأفعالهم، تلك التي تتباين من جماعة إلى أخرى في إطار البناء الاجتماعي (هندس ١٩٨٦ Hindess). لقد وجه علم الاجتماع انتباه الباحثين بطريقة مباشرة إلى كيفية الاهتمام بمصالح الفاعلين الاجتماعيين، وكيفية إنتاج أدوارهم، من خلال طرق البحث الإمبريقي، فضلا عن إقامة التمييز وفرز القرارات المناسبة والموضوعية في إطار المواقف الخاصة. إن مثل هذه التوجيهات الإمبريقية أصبحت ضرورية حينما نميز بين المصالح التي لا تظهر على نحو اعتباطي خيارج الحيز المكاني، إذ من خلالها يمكن أن تتم التحديدات البنائية التي من شانها أن تحدد دور الفاعل وخصائصه. وعلى ما سبق يمكن القول أن المفاهيم التي تم صياغتها للفاعل بصورة مختزلة، وكذا الخصائص والمصالح والفعل، لم تكن محددة بصورة دقيقة لدى النظريات البنائية الماكرو، الأمر الذي دفع مجموعة من الدفاعات الحديثة عن الاختيارات العقلانية الحديثة إلى شجب المداخل النظرية الواسعة والمناحى الجمعية التي اهتمت بالشكل دون المضمون. ومن المهم هنا أن نعى أن رفض النظريات البنائية ذات الرؤى الرحبة أو الواسعة فرضت الاختبارات العقلانية التي قررت ضرورة الاستناد إلى الميثودولوجيا الفردية (هيشتر ١٩٨٨ Hechter). إنه وفق ذلك نجد "هـندس" قـد وجه انتقاداً حاداً للمداخل العقلانية الماركسية التي وقفت موقفا مناهضا من الميثودولوجيا الفردية التي ترتكن إلى الافتراض النظري للفاعل وأشكال الفكر التي تشكل أفعاله العقلانية تمثيلًا لوظيفة الفاعل باعتباره عضوا في الجماعة (هندس ١٩٨٨: ٢٢-٢٤). وحرى بنا أن نوضح أن تنبؤ "هندس" من خلال الإطار المفهومي الذي قدمه للفعل والفاعل والأفكار، لم يكن في حل أو بعيداً عن انعاكسات المواقع البنائية المحددة، تلك التي تلعب أدوارا متمايزة في تشكيلها وصياغتها.

وحيث أن الوجود الاجتماعي يشكل ويصيغ الأدوار الاجتماعية، فإن وظيفة الفاعلين وأوضاعهم في الكل الاجتماعي تتحدد وفقاً لاعتبارات عضويتهم في الفئات الاجتماعية، من جانب وما يضطلعون به من أدوار اجتماعية محددة في داخل التنظيمات الاجتماعية. والمتأمل في الصياغة السابقة يستطيع أن يستدل منها أنها أغلقت المنافذ أمام النظريات الأخرى التي تنادى بالصراع والتنافس الاجتماعي وعلاقات العمل وأدوار الفاعلين التي أشرنا إليها في بدايات هذا الفصل. إن الملاحظات الأولية السابق الإشارة إليها يمكنها أن تفيدنا في تحديد طبيعة الفاعلين الاجتماعيين (المهنيين والأكاديميين)، والخط النظري في تحسيد وظائفهم وأدوارهم من خلال CCETSW، تلك التي تقف معاندة من عملية التمييز بين مهنى الخدمة الاجتماعية CSSWWORK ومهنة الخدمات CSS. ولعل أبرز الأمثلة لفهم التهديدات التي خلفتها الأوضاع المتعارضة التي عجزت عن المقاومة في المنهاية، تتمثل في محاولات "بينكر Pinker" لفهم التهديدات التي تقابل الممارسات المهنبية المتميزة، وكنذا من خلال المقالات التي نشرت في النشرة الأكاديمية للخدمة الاجتماعية (أنظر على سبيل المثال: بينكر ١٩٨٤ Pinker) التي هدفت إلى تدعيم ما قدمــته مــن اعتراضــات في الحوليات العامة، التي كانت تدور بشكل واسع حول مهنة الأخصائي الاجتماعي ووظيفته وطبيعته. والواقع أن ما قدمه "بينكر Pinker" لم يقف عند هذا الحد، بل لقد أطلق بالونة إختيار لكي يصل من خلالها إلى تحديد قاطع في هذا الصدد (بينكر ۱۹۸۲ Pinker). وفي عام ۱۹۸٦ واصل "بينكر" سعيه، إذ ناقش النشاط المخرب للاقتراح الذي أسماه بالجهود الجمعية التي كانت تقف في مقدمة هذه المسارات. أنه من المفاجآت أن الــ CCETSW كانت توافق على طريقة الحصول على الفعل بقدر حدوثه، ذلك الفعل الذي يوضح طبيعة القائم بالفعل ومناشطه وخصائصه وأطر العمل التي يعمل من خلالها.

إن استجابة "بينكر Pinker" في هذا الصدد تكون حادثة لما خلفته رؤية Pinker من آراء ناضحة تتصل بشكل وشيج بتفعيل الفعل في إطار الظروف السياسية التي كانت وشيكة بأن تهدد الواقع القائم، وينبغي أن نقر هنا أن هذا العرض يفوق كثيراً الرؤى التي قدمت في هذا الصدد، كما أنها تتعارض مع المحاولات التكتيكية التي وضعها "فوسيلييه" لتجنب خسارة المصالح العديدة للسياسات الجديدة، باعتبارها أحد آليات الفعل الذي يتفاوض وفقاً لتكتبيكات السياسة مع المستويات الدنيا التي كانت في نهاية الأمر تقدم أضراراً أقل تأثيراً، ومن خلالها يمكن أن تعرقل تهديدات البناء الثابت للفعل.

إن ما سبق يمثل لنا بشكل لا يقبل الجدل، أنها كانت نوعاً من إستر انيجيات التكيف، وهذا يتماشى مع ما قدمته ATSWE. أما بالنظر إلى هذه الرؤية – أقصد ATSWE. في نجدها تستطابق مسع ما قدمه "بينكر"، حيث اهتما بالنموذج المهنى الأكاديمي في تعليم الخدمة الاجتماعية.. وفي عام ١٩٨٤ اعترضت ATSWE على النموذج الفردى الجديد في تفعيل الممارسة والسلطة في إطار الواقع، تلك التي تتغير بتغير الموقع والموضع.

ومن المهم أن نضيف هنا أن هذا النوع من الإضافة الجديدة لـ ATSWE اتسع بشكل كبير في إطار الممارسة الجديدة لعمليات التدريب الغرضي (4: 1980 XTSW). ففي الشهور الأثنى عشر الأخيرة، وفي يونيو 19۸٦، نجد أن ATSW قد أدركت أن نظام التدريب الجديد الذي وافقت عليه رابطة حزب العمال (١٩٨٦: ٤ ملحق ٣) وكذا تقرير ATSWE قد جاء من أجل حماية المصالح المهنية والرؤى الأكاديمية، ولكنه في مضمونه يختلف عما قدمه حزب العمال، الذي كان يلزم الأكاديميين والمهنيين في الخدمة الاجتماعية بضرورة فهم معنى التدريب بصورة صحيحة وشاملة. لقد رأى الحزب أنه من المسرورة بمكان أن يذهب الفهم على ابعد من ذلك، حيث أنه من الأجدى أن يتضمن الإطار الجديد في التدريب نوعاً من سيطرة العمال، تلك التي سوف تسمح لهم بالسيطرة والديمومة والتطور المستمر.

#### (تقرير رابطة العمال ١٩٨٦: ٦، ملحق ٢٨):

وفي سياق مجرى الأحداث التي وضعت أبانها إستراتيجيات استخدام الفاعل تحققت الصياغة الذاتية للمصالح، والرؤى الخاصة، خاصة حينما تضمنت نوعااص من تقييم النماذج والإستراتيجيات القائمة، وتم تبديلها بأخرى. أن مثل هذه المقولات أضحت مشابهة إلى حد كبير مع ما قدمته الرابطة البريطانية للأخصائيين الاجتماعيين، الذين هاجموا بقوة آراء CCETSW خاصة حينما أرجعت إلى المخطط الخارجي كل عمل وأدوار الراء CCETSW والسدة مينما أرجعت في ذلك يرون أن ثمة ارتباطاً غير ضرورياً بين المواقع الوظيفية للفاعلين والأشكال الأخرى للفكر أو أنماط التنظيم والفعل.

وبإطلاله على المستوى النظرى سوف نجد أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية تسأل عن عدم التعانق بين المواقع الوظيفية وأشكال الفكر والتنظيم والفعل، تلك التي تتصل مباشرة بآليات الوصف الأمبريقي الذي يمكن أن يمدنا بشرعية نقد الابستمولوجيا المثالية الجديدة للمنظريات متوسطة المدى. إن أول هذه الأسباب تتعلق بعدم إمكاننا افتراض أن الفاعلين الاجتماعييسن لا يستطيعون إدراك كل شئ، حيث أنهم في الغالب غير معاصرين أو غير مرتبطيسن بالحدث ذاته. وفي هذا الصدد يمكننا الرجوع على الأعمال الأولى التي قدمها "بسير جر" والتي تتصل بشكل مباشر بصور تكوين وتأسيس المعرفة. إن ما قدمه "برجر "سير جر" والتي تتصل بشكل مباشر بصور تكوين وتأسيس المعرفة. إن ما قدمه "بدين الوعي الاستطرادي والضمني أو الوعي الممارس ،جدينز Giddnes" حينما ميز بين الوعي أن نؤكد ها على أن المعرفة الضمنية ربما تكون في بعض الأحيان داخلية، وهذا ما ينستجه عملية التشغيل العام أو الاستخدام (هارديكر 19۸۱ Hardiker : ١٩٠٤). أما ثاني ينسبب فتتصل بمقدرة الفاعلين على تشكيل الأحداث التي تتحدد دوماً من خلال تبايس مداخيل الفاعلين، سواء على صعيد الإستراتيجية أو حتى على صعيد المصادر. وعلى السرغم من أن سلطة الفاعل تعد أحد الآليات الناجحة والقوية في حدوث الأفعال وعلى الموثة الفاعل تعد أحد الآليات الناجحة والقوية في حدوث الأفعال وعلى الموثورة الفاعل تعد أحد الآليات الناجحة والقوية في حدوث الأفعال وعلى الموثورة الفاعل تعد أحد الآليات الناجحة والقوية في حدوث الأفعال

والمتغيرات، فإن هذه السلطة تتغير من فاعل إلى آخر. وثالث هذه الأفعال تتحدد في لأفعسال المؤشرة للفاعلين التي دائماً ما تأتى من المصادر والرؤى التي تأتى من خلال إجراءات النتائج غير المقصودة التي كنا قد أشرنا إليها من قبل خلال حديثنا عن رابطة الأخصائيين الاجتماعيين الذين غاب عنهم نظام التدريس الجديد الذي كان بمثابة فرصة كبيرة ليتطوير ونمو العاملين من أجل الارتقاء بالناحية العملية دون الارتقاء وحسب بالناحية الأكاديمية.

إن مفهوم النتائج غير المقصودة من خلال ما سبق يمثل أحد الاستخدامات العامة للمنظرية (بورنز Burns : ١٩٨٦ الذي يستبان أهميته ودوره من خلال عدم المنظرية (بورنز Burns الأمبريقي (بيرت ١٩٨٦ Baert). إن النقد الذي وجهه "هندس" (هندس ١٩٨٦) لبعض استخدامات المفهوم يتعلق بالاعتراض الذي قدمه "إبليستر Elster" (هندس الممنهجية الفردية، وبشكل عام، فإن الاعتراض على عملية اختزال النظرية (هندس ١٩٨٥ المنهجية الفردية، وبشكل عام، فإن الاعتراض على عملية اختزال النظرية (هندس من ١٩٨١ المنظري قدمه "هندس" جاء ليحل محل آخر (سيبون ١٩٨٩) باعتباره جزءاً من الجدل النظري للمفهوم، ذلك الذي أصبح ضرورياً في التحليل غير الموسع لإعادة إنتاج وتغير المواقف الاجتماعية. فثمة ارتباط غير ضروري أو محتمل بين استخدام المفهوم والمنهجية الفردية.

وعلى الرغم من أن الأخير يرى أن الأفراد يصنعون المجتمع، فإن الاختلاف بينهم يسأتى في شكل هذا الافتراض (ركس ١٩٦٨ Rex) الذي يركز على الأفراد الذين يؤثرون في صنع الأحداث أو الأفعال، وهم بالبديهي كوكبة يصعب إحصائهم، ففي بحوث الموقف المنهجي نجد أن المفهوم التحليلي يتضح بجلاء في دراسة "كولت Collett" الواقعية الستى أخضعت التجربة المكاتب المهنية (كولت ١٩٨٩ Collett : ١٩٨٩) المتخدام ومستويات السلطة المتوسطة. إنه من خلال هذا المدخل تم تحليل وتفعيل استخدام المفهوم التحليلي نفهم المنفاعل بين الفاعلين من خلال مواقع ومحلات محددة. سيبون ١٩٨٩: ٤-٥).

إن أحد النقاط الهامة في الجدل الدائر في هذا الجزء من الفصل يتمحور في التركيز على تكافؤ الفرص بين الأخصائيين الاجتماعيين باعتبارهم الفاعلين الاجتماعيين الأساسبين. وحرى بنا أن نوضح أن التركيز على هذه المسألة وعلى مخرجاتهم في المنفاعلات الاجتماعية لم تحظ بكثير من الاهتمام، أو قل أنها لم تشكل قدراً من الاهتمام في داخل التركيب الاجتماعي. إن الأحداث المحتملة ذات الصلة بعدم النتبؤ التي تحدث في أماكن أخرى لم تلق قبولاً واهتماماً في داخل التركيب الاجتماعي، الأمر الذي في مقابله أغفلوا المصالح الموضوعية التي تسبب سيطرة الفاعلين الاجتماعيين داخل المواقع النبائية في داخل الكل الاجتماعي.

إنهم بسبب إهمالهم لهذه المصالح يكونوا قد أغفلوا عن عدم وعى لعملية صراع الأدوار، ذلك الذي بدوره جعلهم لا يدركون عملية التنسيق بين هذه المصالح (هندس

۱۹۸۲: ۱۹۸۲ إنه من الضرورى وفق ما سبق أن نحدد مصالح الفاعلين، ذلك الذى يؤدى بدوره إلى وضع استراتيجيات وسياسات ناجحة تفيد فى تحنيل المصالح من جانب، وفى تحديد الاحتياجات فى داخل المواقع الاجتماعية المتبادلة (لو ۱۹۸۰ Low).

إن ما سبق يتضح بقوة في مجموعة دراسات الحالة التي أجريت على مستويات السلطة المتوسطة التي قدمها كالون والاتور Callon and Latour (١٩٨١) واللذان بحثا من خلالها مسألة الفاعل ومقارنة عملية التكافؤ بين الفاعلين الاجتماعيين. وإذا كان لاتور وكالون Callon and Latour قد انتهيا بما سبق في إطار مفهوم السلطة أو القوة، فإن "رينولت" Renault قد قدم در اسة حاول من خلالها صياغة نموذجا بتصل بفهم القوة من خــلال آليات الاقتصاد والتنمية، وفيه استخدام "رينولت" Renault إستراتيجيات الفاعلين الاجتماعيين لكي يقف على موقف المسيطرين والخاضعين. إن استخدام "رينولت" Renault لهذه الإستر اتيجيات واجه مجموعة من الانتقادات من قبل "كالون و لاتور " Callon and Latour، تلك التي وقفت بشكل جلى على حجم وتركيب الفاعلين (كالون والاتور Callon and Latour : ١٩٨١ (٢٨٠ : ١٩٨١) الاجتماعيين وتفاعلاتهم، وتأثير عملية الوعبي على التحولات الخاصة التي أدت إلى تجنيد المزيد من الأعضاء، وإضفاء المزيد من التطور على أساليب الممارسة والتفاعل (كالون ولاتور Callon and Latou: ٢٨٤). إن تسر ايد محاولات الفاعلين في داخل قضايا الأعضاء وتفاعلاتهم تتأسس على التفاعل الاجتماعي فيما بين الأعضاء، وأبعاد بل ونبذ القضايا الرئيسية في عملية التناقض. إن الفاعل الاجتماعي ربما يكون خطابا واسعا المدى للقضايا التي تكون ذات صلة قوية بالتصنيف المتصل بحجم التفاعل بين الفاعل والآخر (كالون ولاتور Callon .(IAV: IAA) and Latour

وفي إطار المنافسة الراهنة ينبغي لنا أن نشير أن دراسة "كالون ولاتور" Callon and Latour تشبه في أحداثها نظرية بيرجر ولوكمان" للعمليات الإضافية التي تعمل على عدم اختزال عملية الموضوعية التي أشرنا إليها في بداية هذا الفصل. ويعن لنا أخيراً في صدد الجدل الدائر الذي أشرنا إليه قبل قليل أن نشير إلى أنه في دراسة "كالون ولاتور" الإمبريقية لم يكن الفاعل الحقيقي معرفاً بشكل دقيق، وما أصاب الفاعل أصاب أيضاً البناء الاجتماعي الحقيقي. أو بمعنى آخر أن البناء الاجتماعي والعالم الاجتماعي لم يصبه تحديد دقيق. وبتقبل هذا النموذج في إطار الخدمة الاجتماعية نجد أن عمليات المخرجات المتفاعل وكذا تاريخ السياسات الصراعية لم تكن في الحسبان. لقد كانت المخرجات الصراعية في بداية الأمر ضمن الحسبة، ولكنها أسقطت من حسابات المفهوم المهني للفاعلين في الأعمال المهنية الأكاديمية.

إن الفاعلين الاجتماعيين لم يتحددوا بصورة حقيقية في داخل أروقة المصالح الموضوعية، كما أنهم لم ينظروا على الحجم وشكل الأحداث الاجتماعية. إن إغفال ما سبق جعل المهتمين بصياغة علم اجتماع الخدمة الاجتماعية يركزون على الأطروحات

الحديثة التى قدمها علم الاجتماع فى إطار النتبؤ بأدوار أصحاب السلطة ذوى المستويات المتوسطة. إن إمداد علم اجتماع الخدمة الاجتماعية بالمفاهيم الجديدة سوف يساهم فى فهم وإدراك الأدوار الفاعلة للسلطة المتوسطة، وكذا سوف يمسك جيداً بدور وفعل السياسات والأفكار والممارسة التى من شأنها أن تعدل من إستراتيجيات العمل المهنى والمباشرة فى إطار الخدمة الاجتماعية.

إنه وفق ما سبق وما أوردناه في الصفحات السابقة، فإن المناقشات والأدبيات التي قدمناها، ينبغي على الخدمة الاجتماعية وسياساتها أن تحذو حذو البحوث السابقة التي اهتمت بصياغات التنافس أو الصراع. لقد جاءت بحوث الخدمة الاجتماعية خلوا من الاهتمام بعملية الصراع، ناهيك عن بعدها تماماً عن التحديد القاطع لمفهومات المصالح في داخل البناءات الاجتماعية. إنه ينبغي على الخدمة الاجتماعية أن تهتم كل الاهتمام بالقضايا التي طرحها علم الاجتماع الإمبريقي، تلك التي تقدم تفسيرات هامة في هذا الصدد.

## سادساً: في التكامل النظري والإطار المنهجى:

لم تشهد الساحة النظرية من قبل أية محاولة للتأليف بين النظريات المتعارضة، حيث ظل هذا الأمر من غير المقبول إن ذلك يعود على طبيعة التناقض النظرى الحادث بين التيارات المنظرية (هاميلتون ١٩٨٤ Hamilton : ولكن بغض النظر عن هذا التياقض، فإن إعادة تعريف مفهوم معين مثل الفعل والمواضع أو المواقع الخ..، سوف يجد تقارباً بين النماذج النظرية وإن اختلفت المصالح والتحزبات. إن إعادة تعريف مفهوم معين (كاسييز ١٩٥٠ Kasius) إنما يأتي من خلال دمج أو تركيب مفهومات من نفس المصادر النظرية أو حتى من نظريات متباينة.

وبالنظر إلى طريقة تدشين مصطلحات الخدمة الاجتماعية يمكننا أن نلاحظ تداخلاً وشيجاً في المفاهيم. ولعل أبرز دليل على ذلك ما فعله (تيمز ١٩٨٣ Timms)، وما أتى به "بيرجر ولوكمان" حينما ربطاً بين أفكار ماركس ودور كايم وميد، أو ما قدمه ليونارد حينما دثر مصطلحات الخدمة الاجتماعية برداء ماركسي (ليورناد ١٩٨٤: ١٠٤ - ١٠٥). إن المطلع على عملية إعادة تعريف المفهومات التي صكتها الأمثلة السابقة توضح بجلاء طبيعة التناقض النظري فيها، خاصة لدى "بيرجر ولوكمان" اللذان لم يكونا مخلصين في فهم التيارات النظرية المتعارضة (بيرجر ولوكمان ١٩٦١: ٢٩)، فضلاً عن أن عملية إعادة السياقات للأفكار النظرية الأخرى لم تكن تسعى إلى التكامل النظري، بقدر ما كانت تعمل على الاغتراب. (بيرجر ولوكمان ١٩٦٧).

عـن الـنقد الـتى نوجهـ للأعمال السابقة يجعلنا نشير إلى ضعف مفهوم التكامل السنظرى، الأمـر الذى يدفعنا على القول أن هذه الأعمال وقعت فى المأزق الذى أرادت تجنبه ألا وهو التشويه أو التناقض النظرى. إن التناقض من خلال إعادة صياغة المفاهيم

جعل هذه الأفكار مفعمة بالتوليف، وأحاطت نفسها بنوع من عدم المصداقية (ريكيور ٥٣٢ : ١٩٧١ Ricoeur). إن عدم مصداقية هذه المفاهيم جعل بعضها تتسم بالتساوق وعدم التكامل، خاصة وأنها أبرزت المسافات المتعددة والواسعة الفجوة بين المفاهيم النظرية، ناهيك عن إزاحتها الستار عن الفجوة بين المنهجية ومجالات الدراسة أو حتى وحدات التحليل والجانب المتصل بالابستيمولوجيا ورؤية العالم. (جلوكسمان ١٩٧٤ Glucksman). ومع أن هذه القضايا يصعب ملاحظتها أو ملاحقتها في إطار هذه الصفحات، إلا إننا نشدد هنا على ضرورة التمييز بين مفهومي الموضوعية أو التحيز في المعرفة الإنسانية، ذلك الذي يمكن من خلالهما أن نقف بصورة صحيحة على قضايا تفعيل واستخدام علم اجتماع المعرفة في الخدمة الاجتماعية، ذلك العلم الذي سوف يفرز لنا في نهاية المطاف عجز الخدمة الاجتماعية عن استخدام الحس السياسي في صياغة وصك المفاهيم المناسبة. ولا يعنى كلامنا السابق أن مجال الخدمة الاجتماعية يتغيب فيه مثل هذه المحاولات، إن فهم غير ذلك يجعلنا نجنح بعيداً عن شواطئ الموضوعية، فثمة محاولات غير كثيرة حاولت أن تزج بالعامل السياسي في صياغة مفاهيم وممارسات الخدمة الاجتماعية ولعل أبرزها محاولات "ريتون" Righton ۱۹۷۹، و "ويب" Webb (۱۹۸۰–۱۹۸۸) و "دافيز " Davies (۱۹۸۲)، و "يتجتون" و "هو لاندا .(١٩٨0 Whittington and Holland

وحيث أن مجالات الخدمة الاجتماعية تشهد محاولات ترويج الصعيد السياسي في الممارسة والفعل، فإنه يتعين علينا أن نشير إلى أن الفكرة النظرية والمنهجية للتكامل دائماً ما تأتى من خلال خبر المعانى الأصيلة في النظريات المتعارضة، ذلك الذي يفرض ضحرورة وجود طريقة ملائمة لتوضيح طبيعة التكامل لكل المتغيرات الفاعلة (شيكوريل أو مجود طريقة ملائمة لتوضيح طبيعة التكامل لكل المتغيرات الفاعلة (شيكوريل أن يقدرون جيداً مواقف العملاء، وأن يصيغوا بحكمة خطط التحول والنقل، وأن تتفق أفكر هم وممارستهم مع تقاريرهم التي يكتبونها، فضلاً عن التشديد على وضع المفاهيم المتى تنسق مع مفهوم الخدمات الاجتماعية وإشباع الاحتياجات الاجتماعية الحقيقية التي كانت معزولة بشكل كبير عن الطروحات الجمعية الكبيرة التي يفرزها المجتمع الواسع. زد على ذلك، أن يتوجب أيضاً تتمتع هذه التقارير بفهم العمليات الاجتماعية مثل الصراع الدائر بين الفاعلين الاجتماعيين في المجتمع.

وإذا ما ذهبنا إلى أبعد مما هو متداول في إطار استخدام المصطلحات، فإننا يمكن القول أن التناقضات أو الصراعات الحادثة بين العاملين في الخدمة الاجتماعية تتمحور حول القضايا السياسية التي تتفاعل مع المتغيرات الواسعة (الماكرو) والضيقة (الميكرو) الستى أضحت متراتبة "هيراركية" عبر المواقع (لو ١٩٨٦: ٣٢). إن إفراغ عملية الصراع من مضمونها السياسي يعد خطلاً نظرياً ومنهجياً مبيناً. أنه في هذا الإطار ينبغي أن نشير على الأخصائيين الاجتماعيين بضرورة تناول قضايا الصراع الاجتماعي في

وفى هذا الإطار ينبغى الإشارة إلى أن الموقف المختزل في عملية التحليل الاجستماعي، أو قل التحليل غير الموسع تأتينا دعائمه من خلال "كولى" Cooley وما درسه من مواقف لم تكن ذات منهجية عميقة. إن المتأمل في أعمال "كولى Cooley يلاحظ موقفاً منهجياً ضيقاً، إذ من خلاله بحث كل المواقف بطريقة مؤقتة عبر المواقع التي تختلف آلياتها وتنظيماتها وحتى دعائمها، وإذا كنا نعيب على موقف "كولى" Cooley فيحضرنا هنا موقف "كالون و لاتور" اللذان استخدما منهجية متوسطة المدى في در استهما، ولكنها لم تكن في ذات الوقت ذات طابع ضيق. لقد نظرا من خلال موقفهما النظرى إلى العلاقة بين المشاركة والتوسع، ذلك الذي حدا بهما إلى تحليل المواقف الداخلية للتفاعل بين الفاعلين، وتحليل الأبعاد المكانية للمواقع المادية.

وحيث أن "كالون و لاتور" قد استفادا مما قدمه "كولى" في أطروحاته النظرية، فالواقع أنهما لا يعدان وحدهما اللذان استفادا من ذلك. إن "دوستر" Duster هو الآخر قد أعاد صياغة المصيطلحات الأولى ونظر إلى استخدام الموقف المنهجي الصغير الذي كان ضميروريا في عملية البحث وفي الاستخدامات المحلية غير المادية. لقد درس "دوستر" التنظيمات باعتبارها مواقع محلية تحوى مجموعة من التفاعلات التي تنجم عن الفاعلين الاجتماعيين وفعلهم، أن التنظيمات الداخلية التي درسها باعتبارها مواقع محلية لم تكن تختلف البتة عن التنظيمات الكبيرة التي ترتبط بروابط ووشائج قوية بالبناء العام للمجتمع والسياسات التي تنتهجها. وهو في ذلك يرى أنه إذا كانت هذه التنظيمات يمكن دراستها على نحو ضيق مثل مجموعات العمل وأحزاب على نحو واسع، فإنه أيضاً يمكن دراستها على نحو ضيق مثل مجموعات العمل وأحزاب الطبقة العاملة، تلك التي درسها وفق اعتبار أساسي مفاده أن التنظيمات ما هي إلا فاعل المساعي. ومع أن "دوستر" قد درس التنظيمات وفق ما أوضحناه، فإن هذا المنحي نجده في أعمال "هماريس" Harris الذي حاول أن يدرس معدلات التوتر الداخلية في لجان سياسات اللجنة المركزية للتعليم وتدريب الخدمة الاجتماعية التي حاولت أن تقدم صياغة جديدة لسياسات التذريب (هاريس ۱۹۸۴).

ولكن ينبغى هنا أن نوضح أن الاهتمام بوضع سياسة داخلية جديدة من قبل "هاريس" Harris كانت تتصل بالاثنوجراف الذي يضع نصب عينيه ضرورة توافر منهجية واضحة يمكن من خلالها توضيح العمليات الموضوعية المختلفة للمادية التي كانت قيد البحث. إن الإشارة السابقة يمكن أن نفعل تعريفاً لها في إطار الخدمة الاجتماعية بما يسمى بالتركيب المنهجي للمواقف متوسطة المدى التي تتطلب عدم الاختزال الإمبريقي للمدت.

إن تحليل العوامل المنى ترتبط بالخدمة الاجتماعية المادية داخل أو عبر الوجود المعاصر لمواقع الخدمة الاجتماعية، إنما يرتبط بالأساس ببعد آخر هام، ألا وهو دراسة الموقع غير المتسع أو الضيق من خلال رؤية متوسطة المدى، تلك التى تتسم بالموقفية وعدم الاستمرار. وأحرى بنا أن نضيف هنا أن الموقف المنهجي السابق الإشارة إليه قبل قليل لا يعتبر حكراً على "دوستر أو هاريس"، إذ نجد اهتمامات مشتركاً لدى كالون ولاتورن ويتضح ذلك حينما وضعاً التفاعل الاجتماعي بين الفاعلين في إطار الفعل المرتبط بالموقف الحاضر. إننا نفهم من ذلك أن النظريات المعاصرة لا تعول كثيراً على الموقف التاريخي الذي يوضح استمرار الأفكار والسياسات والممارسات، بل أنها تركز على الأحداث التي تقع في التو والمحظة. إنها بمعنى آخر تتقاطع مع التاريخ، ولا ترتكن بالأسماس على أسباب التحولات التي وقعت في إطار الفاعلين الاجتماعيين. وإذا كنا هنا في إطار القطيعة مع التاريخ، فهناك أيضاً من يخالف هذه الرؤية. إن "راين" يبرز هنا في تكيده على الأهمية التاريخية، إذ لاحظ أنها من الأهمية بمكان في إطار الدراسات التي تسرى أنها تمثل أحد المداخل الهامة لفهم السياسة واختيار القضايا الحادثة في هذا الصدد. (راين أنها تمثل أحد المداخل الهامة لفهم السياسة واختيار القضايا الحادثة في هذا الصدد.

لقد رأى رايسن Rein أن المنهجية التاريخية يتطلب بناؤها توضيح عدم الاختزال السنظرى والمنهجى والتكامل الذى يقوم على فكرة التركيب المعاصر والضيق فى الوقت عينه للأنتوجرافيا، تلك التى تركز على البيانات التوثيقية متوسطة المدى (كالون Callon عينه للأنتوجرافيا، تلك التى تركز على البيانات التوثيقية (ريد 19۸0 Reed : ۱۹۸٦) التى تتصل بشكل خاص بالموضوعات قيد البحث. إن التكامل التحليلي للبيانات ينتج مختلف المنهجيات الستى تختلف باختلاف المواقع والمستويات المؤقتة للعمليات الاجتماعية التى تركز فى وقت واحد (جيرتز 19۷۹ Geertz) على الصعوبات التى تعطل الخيال وتقيف موقفاً نداً من عملية ابتكار المفاهيم المناسبة فى البحوث الإمبريقية (بول Boll ). إنه أن الأوان أن تلتزم الدراسات الإمبريقية للخدمة الاجتماعية بالرؤى غير الرحبة، تلك التي سوف تساعدها لخبر الواقع من حيث تفاعلاته وعملياته الأساسية.

إن المطلع على حالمة الجدل الذي طرحناه في هذا الفصل من أجل خلع عملية الاختزال المعرفي والمنهجي في إطار الخدمة الاجتماعية يجده شديد الطموح، حيث سعيه الحثيث لابتكار مفاهيم نظرية وبيانات واقعية جديدة من خلال الواقع، ولكن شريطة أن ترتكن إلى الرؤى الضيقة والمستوى المتوسط في التحليل. ولا يفوننا الإشارة هنا إلى أن هذا المنحى يمتد جذوره لدى "ميرتون" Merton الذي صاغ مفهوم النظريات متوسطة المدى (ميرتون Merton ٣٦٩-٩٣٩). إن استخدام الأطروحات اسوسيولوجية هنا سوف تفيد في فهم التحولات والتكامل الإستراتيجي.. الخ، فضلا عن دراسة التفاعل الاجتماعي وتقديم التقنيات الملائمة لخبر التفاعل في إطار السياقات المجتمعية والتحولات المادية. إنه غــير ذلــك نكون إزاء موقفا خادعا، خاصة وإذا ما استخدمنا السوسيولوجيا المألوفة. إن استخدامنا للرؤى السوسيولوجية الضيقة سوف يجعلنا نؤسس رؤانا على التفاعلية الرمزية التي تأتى أفكار الممارسة فيها من خلال العمليات غير الموضوعية التي تتضمن نفياً لعملية الاتصال بين الفاعلين الاجتماعيين داخل المواقع المحلية. إن تأسيس المفهومات والمنهجية وفقا لأفكار التفاعلية الرمزية يجعلنا نعيد النظر في المواقع الإمبريقية الواسعة، لكي نستعيض بدلاً عنها بدراسة المواقف المؤقتة أو العارضة والضيقة (هندس ١٩٨٨ ت : ۲۰، ۱۹۸۹ Baert (بیرت ۱۹۸۹ Sibeon) (سیبون ۱۹۸۹ Baert) (بیرت ١٩٨٩، مورجان ١٩٨٩ (١٩٨٩). إن التنوع الكبير في الرؤى السوسيولوجية التي يحدثنا عنها تاريخ علم الاجتماع الحديث (براينت ۱۹۸۹ Bryant) يمكن مراجعته ونحن بصدد تطوير الخدمة الاجتماعية، إنه يتعين علينا أن نهتم بصياغة الأشكال العامة للنظريات الحديثة التي يمكن أن تكون مفتاحاً نظرياً ومنهجياً لدراسة الواقع الإمبريقي. إن استخدامنا للنظريات الحديثة في علم الاجتماع غير المختزل (واردل وتيرنر Wardell 1907 and Turner) سوف يعمل على إعادة تعريف مفهومي الفعل الاجتماعي والفاعل. إننا هنا بهذه الوصفة نقدم اعتراضنا على النظريات الصغرى والكبرى، ونقدم بديلا عنها النظريات متوسطة المدى، تلك التي سوف تساعدنا في فهم عملية الاخترال لمفهوم النتائج غير المقصودة وإستراتيجيات التحول. إن التسلح بالنظريات متوسطة المدى سوف يساعدنا في فهم سياقات الفعل والتفاعل بين الفاعلين الاجتماعيين، ناهيك عن قدرتها على فهم التوترات التي تسود أي بناء قائم. إنه من ذلك يمكن للخدمة الاجتماعية أن تركز بحوثها على أنماط التفاعل بين العملاء، وكذا على الفعل وأنماط المعرفة وآليات تباينها وأشــكالها (هاو ١٩٨٧ Hawe : ١٦١٩-١٦٩)، تلك التي سوف تعبد الطريق أمام دراسة العلاقات الاجتماعية عبر مواقع الخدمة الاجتماعية. إن إعادة توجيه علم الاجتماع بالشكل الصحيح في إطار الخدمة الاجتماعية، سوف يطرح بقوة علم اجتماع المعرفة، والذي يكون وفقاً لرأى "سكوت" Scott ما هو إلا رؤية متوسطة المدى في إطار العلوم

الاجتماعية (لينش ۱۹۸۰ Lynch هلو ۱۹۸۰ الموس ۱۹۸۰ المجاكوبس ۱۹۸۸ الاجتماعية (ميلور ۱۹۸۷ Mellor) وفي عليم الاجتماع الحضيري وفي الدراسات الحضرية الحديثة (ميلور ۱۹۸۰ Mellor: ٢٤٣). إنه ينبغي على علم اجتماع الخدمة الاجتماعية أن يكون متصلاً بالتطورات الحادثة في النظرية الاجتماعية، وإلا سوف يصبح محلك سر. إنه آن الأوان أن يتغلب علم اجتماع الخدمة الاجتماعية على الابستمولوجيا الخاصة به، وعلى التحديدات الثقافية التي تقف سداً منبعاً أمام تطوره، وأمام حصوله على موقع ثابت في المعترك العلمي.

## الفصل الثالث علم اجتماع الرعاية "البحث عن الخدمة الاجتماعية المناسبة له"



## جــون أوفـــر

### علم اجتماع الرعاية : البحث عن الخدمة الاجتماعية المناسبة له

ينصب هذا الفصل بالأساس على مسألة قيام علم اجتماع يهتم بمناقشة العلاقة الخاصة بينه وبين تعليم الخدمة الاجتماعية وكذا عملية الممارسة. إن النظريات المتعددة والمفاهيم المحوريسة الستى تتصل بعلم الاجتماع سوف نناقشها كمسألة هامة تتصل بما هو مناسب وقائم في سياق الخدمة الاجتماعية. إنه من المفيد أن نستخدم يافطة علم اجتماع الرعاية في هذا السياق. إن استخدام هذه اليافطة يكون من الأهمية بمكان لتوضيح وحدة وجود السرعاية التي تتصل بشكل وشيج بعملية البحث الاجتماعي، فضلاً عن أنها تلقى الضوء على احتياجات البحث العلمي الذي ينبغي أن يحكم، تخطيطه في ضوء التطور الحديث لعلم الاجتماع.

إننى أعتقد أن عدم تحقيق ما سبق يصبح عديم الجدوى وطريقه غير جديرة بالاحترام سوء في النظرية أو في التطبيق. إن هذه اليافطة – أى يافطة علم الاجتماع – سوف تمدنا بالقدرة على تحديد الطريقة الصحبحة والجريئة التي استخدمها علم الاجتماع في تطوير ذاته، من أجل تطوير مهنة الخدمة الاجتماعية. إنه من خلال استخدام الرؤى السنظرية الحديثة التي يعرفها علم الاجتماع، يمكن أن نقفز بالخدمة الاجتماعية قفزات كبيرة في مجرى تطوير المعارف الابستمولوجية، وذلك باعتبار أن ثمة قاسماً مشتركاً بين اهمامات وتخصصات كل من علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية. إن الخدمة الاجتماعية تشترك في الاهتمام مع علم الاجتماع في مجالات متعددة منها علم اجتماع الصحة والمرض والانحراف والجنس... الخ. والحقيقة أن تركيزنا على المجالات السابقة لا يعني أن فروع علم الاجتماع الذي ذكرناها تواً هي فحسب التي تتصل بمجالات اهتمام الخدمة الاجتماع حية، إذ هناك كثير من الفروع التي يمكن أن نضيفها في هذا الصدد. وأحرى بنا أن نسجل هنا، إننا إذا كنا نتحيز في التركيز على مجالات بعينها، فإن ذلك يعني إننا نذكر الممجالات التي تتشج بوشائج قوية، وليست هامشية بممارسة الخدمة الاجتماعية.

فعلى سبيل المثال، هناك جمع من علماء الاجتماع الذين لا يضعوا نصب أعينهم مهمة تحسين الخبرة الدينية بشكل يتناسب مع علم الاجتماع الرعاية الذي يهتم بوضع تعريف محدد لاهتماماته دون النظر إلى مهمة تحسين الرعاية، إنهم فقط يهتمون بالكشف عن علاقة السرعاية باعتبارها علاقات اجتماعية. إنهم بمعنى آخر يهتمون بتوضيح العلاقات المتفاعلة بين العملاء والمهنبين ووظائفهم والنتائج المتصلة بذلك، وكذا يهتمون

بتحليل أنماط الرعاية التي ترتبط بالعلاقات الاجتماعية دون الاهتمام بطرح الإشكاليات التي تكتنفها.

لـذا سـوف تجدنا نركز على المشكلات الاجتماعية وكيفية وضع حلول ناجحة لها، والوقـوف علـي خصـائص وطبيعة الدراسات الـتى تهتم بطبيعة الإدارة والسياسة الاجتماعية. إن علمـي اجـتماع الرعاية والإدارة الاجتماعية سوف يساعدان في رؤية الأشـياء بطـريقة متكاملة. أو بقول آخر، إنه وفقاً لما سبق، فإنه يمكن لنا أن ننظر إلى الأشـياء بطـريقة نظامية، ومن ثم سوف يبتعد عن إدراكنا النظر إلى الأشياء عبر رؤية صـراعية. إننا سوف ننظر مثلاً إلى كبار السن باعتبارهم عملاء يحصلون على رعاية غير رسـمية، الأمـر الـذي جعل علماء الاجتماع يطرحون مجموعة من التساؤلات الجوهرية التي تتعلق بطبيعة السكان الذين يمكن أن نضعهم في مهب الخط الأمامي لأمور الـرعاية، فضـلاً عن كيفية اشتراكهم ووصول الأخصائيين الاجتماعيين لهم، وهل كبار السن فحسب، هم الأولى بالرعاية، أم أن هناك فئات أخرى أحوج ما نكون لهذه الرعاية.

إن الأكاديميين المهتمين بالإدارة الاجتماعية سيكون لهم نفس الاهتمامات، حيث يسعون إلى التعرف على احتياجات هؤلاء، وأيضاً للوقوف على الخدمات التى يحتاجونها. إن ذلك يفرض علينا نوعين مختلفين من الاهتمام، أود أن أعرض لهما، ولكن سوف نرجئ التعرض لهما، حتى يأتى وقت تناول مسألة التعاون. إن الرؤى المتصلة بالسياسات الاجتماعية سوف تطرح مزيداً من الضوء على علم اجتماع الرفاهية الذى سوف يعطى تفسيراً لاحتياجات العملاء والطريقة المثالية التى يمكن أن نقوم بتوصيلها لهم دون أن نشعرهم بالتدخل غير الفعال.

إن مناقشتنا السابقة سوف تجعلنا نضع تمييزا بين السوسيولوجيا والمداخل الاجتماعية لإدارة السرعاية والحاجة إلى عملية التعاون غير المألوفة والمتكررة. إن هذا الفصل يدلنا على مدى حاجتنا لتنمية علم اجتماع الرفاهية والدراسات الاجتماعية في هذا الإطار، التي فسي الغالب ستبقى على حالها، إذا لم نناقشها في ضوء التشديد على ضرورة تطوير علم اجتماع الرعاية. إننا في حاجة إلى زيادة التركيز على الأشياء التي يحتاجها علم اجتماع رعايسة الدولسة، الذي يتعاكس مع وضعية مفهوم الرعاية، والذي في الوقت عينه سوف يقودنسا إلى مناقشسة دور الدولة (ورام ۱۹۷۳ Warham)، روز 19۸۳ Roos، مشرا

إن المناقشات التى قدمنا لها فى الفقرتين السابقتين عن العلاقة بين الإدارة الاجتماعية وتطبيق علم اجتماع الرفاهية سوف تحدث تغيرات غير قليلة فى الإدارة الاجتماعية، تلك الستى يمكن أن تحل محل تعليم وممارسة الخدمة الاجتماعية. ويمكننا فى هذا الصدد أن نضيف بعض التعليقات الإضافية الضرورية لضم علم اجتماع الخدمة الاجتماعية المناسب والملائم لهذا الغرض، إذ أن هناك كوكبة من التساؤلات والإجابات حول الخدمة الاجتماعية بشكل خاص. فالكتاب الراهن يضم مجموعة من الرؤى حول ذلك، خاصة

مجموعـة الموضوعات التي تدخل في إطاره، والتي يمكن عن طريقها أن نحدد صورته وملامحه بطريقة واضحة، فضلاً عن أنها يمكن أن تقدم لنا صور المساعدة المباشرة التي تقدم للعملاء. (انظر مناقشة روبنسون ۱۹۷۸ Robinson : ص ص 8/-8. إن مثل هذا النوع يكون ذا صلة واضحة لفهم الارتباطات الواضحة في الخدمة الاجتماعية نفسها، والسنظر بصورة سطحية لعلم الاجتماع الذي يهتم بالخدمة الاجتماعية. إنه إذن يمكن أن نوضـح علـم اجتماع الرفاهية من خلال سياقات الخدمة الاجتماعية، أو من خلال الدور الذي يؤكد ذاته في التحليل النهائي (19۸۲).

إننى أمل أن أضع صياغة واضحة لعلم اجتماع الرعاية، لكى يساعدنا فى الكشف عن التساؤلات والإجابات المناسبة التى من شأنها أن تطور المعرفة وتضع الحدود الفاصلة لموضوعاته ومداخله المنهجية الحتى تميزه عن غيره من العلوم الأخرى. إننا نملك مجموعة من العلاقات الفاصلة التى يمكن من خلالها أن نضع حدوداً فاصلة فى هذا الصدد تحركنا مباشرة صوب الاحتياجات الاقتصادية. إن هذه الإمكانية وهذا التوجه سوف يدفعنا بشكل مستمر إلى تطوير، وفك أساس البحث فى مجال الرعاية وعلم الاجتماع المهتم بذلك.

إن مهمت الآن تتمثل في إعطاء طابع مميز لمفهوم احتياجات علم اجتماع الرعاية. إن نا لكي نشرع في ذلك، ينبغي أن نبدأ في نقد المفهومات المرتبطة بذلك، ثم بعد ذلك ننظر إلى الأشياء المرتبطة بالموضوعات المهنية التي ينبغي أن نتسلح بها. إنه في هذه الرحلة الشاقة، لا يعني أننا نركز وحسب على الموضوعات السالفة، بل أن الأمر يفرض ضرورة عدم إغفال المصادر الأخرى التي سوف نجعلها زاداً مكملاً في هذه الرحلة. إن هدذه المهمة بيمكننا بطريقة كلية وشاملة أن نستخدم الجدل الحقيقي الذي يوسع من روانا للأشياء الصحيحة. تلك الرؤية التي ستسهل من عملية استبعاد الأشياء غير الحقيقية وغير الشرعية التي من شأنها أن تضع أيدينا على الأشياء المنطقية والواضحة. إنه وفق وغير المندي، فإنني أعتقد إن عدم الإخلاص في جلد المقولات المستخدمة في علم الاجتماع وكذا المنحي، فإنني أعتقد إن عدم الإخلاص في جلد المقولات المستخدمة في علم الاجتماع في تغذية الخدمة الاجتماعية بالموضوعات المهنية اللازمة من أجل إنهاضها من عثرتها ودفعها إلى الأمام بدلاً من وضعها محلك سر.

وبعد هذه التوطئة، الآن أستطيع أن أوضح ما املكه في ذهني، خاصة إذا ما رجعت إلى عملى "سوليفان "NAN Walker" و"والكر" Sullivan. والحقيقة أن "سوليفان" كانت أهداف تتحد في هذا الفصل في زيادة المجال الذي يعظم من أهمية علم اجتماع الخدمة الاجتماعية، فضلاً عن تأكيده لذاته واهتمامه الواسع بمهنة الخدمة الاجتماعية. وبغض السنظر عن الأسباب التي أثارت خجل علم الاجتماع وموقفه التهميشي للخدمة الاجتماعية الدي أدى إلى إغلاق رابطتها (سوليفان 19۸۷ Sullivan)، فإن

"سوليفان" ينقش الأسباب التى دفعت إلى تقارب كل منهما، وإمكانية اضطلاع علم الاجتماع بمهمة تقديم إجابات مقنعة وواضحة لكيفية فك رموز المفاهيم المستخدمة التى لم تستغل بشكل واضح بعد.

والواقع أن ثمة تتاقضاً واضحاً في الاستشهادات، إذ يقول أن التحليل النهائي سوف يسناقش الاختسارات والتفسيرات السوسيولوجية التي لم تختبر بطريقة مجردة ما يسمى بمفهوم الوحدات السوسيولوجية، وكيفية الإفادة منها (سوليفان ١٩٨٥ ١٩٨٥ ١٩٧٥). إن له لكي نقيم ونشيد الوحدات الاجتماعية (من خلال هذا التعريف) من خلال تجريد الحقائق يقودنا إلى التخبط في طريق غير مثمر لإمكانية قيام الترابط بين الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع، وبشكل خاص في الكشف عن الادعاءات التي أتخذها كل منها لتجبيش الادعاءات النظرية التي أفقدت كل منها القدرة في الوصل إلى الحقيقة والكشف عن الموضوعات الأكاديمية المتصلة بهما. والحقيقة التي ربما تكون صعبة في الوصول إلى سلكها الأخصائيون الاجتماعيون، الذين كانوا في حاجة ماسة لسماع ذلك، واستبانته في أرض الواقع. إن أفكار السوسيولوجيا ساهمت في وأد الاعتقادات الأخلاقية والسياسية التي نقلت من مجموعة من الواقع. إن أفكار السوسيولوجيا ساهمت في وأد الاعتقادات الأخلاقية والسياسية التي نقلت من مجموعة من الاهتمامات المهنية إلى كوكبة من المفاهيم المناسبة التي يتبغي أن تضحي من أجلها ونيل شرف ذلك.

إن التحول إلى محتوى أفكار "سوليفان" Sullivan تعتبر من أهم المناطق المثمرة لعلم الاجتماع، إذ يضم مجموعة من المناقشات حول طبيعة البناء والتركيب (١٩٨٧: ١٦١)، والنستائج الواضحة لتعريف الأسباب الاجتماعية للمشكلات (١٩٨٧: ١٧٤). وفي مكان آخر، نجد "سوليفان" Sullivan يركز على حاجتنا إلى تنظير حول العلاقة بين القوى الاجتماعية المعارضة التي قد تكون دينامية أكثر منها إستاتيكية (١٩٨٧: ١٣٥٥)، والقيم التي يحملها مفهوم الطبقة في التحليل، والاهتمام بوضعهما معاحينما نشرع بالقول بذلك.

وعلى السرغم من أن دول الرفاهية تعمل على ضرورة استمراره ممارسة الخدمة الاجتماعية، إلا أن هذه المهنة تضيع معالمها أو قل أنها بهتت ألوانها وأضحت غير محددة. لقد ضاعت معالمها واهتماماتها وقيمها وحتى إيديولوجيتها باعتبارها تعبر عن إيديولوجية الطبقة المسيطرة. إن دولة الرفاهية التي ترى ضرورة وجود الخدمة الاجتماعية كصيمام أمان للتوترات الاجتماعية التي تحدث في إطار النظام الرأسمالي، ينسبغي أن تفصل بين مصالح الدولة ومصالح العملاء، الأمر الذي يفرض عليها ضرورة أن تكون مهنة مستقلة، وأن تلعب أدوارها بعيداً عن المصالح (سوليفان ١٩٨٧ Sullivan).

و على قدر اهتمام "سوليفان" Sullivan بالقضايا السابقة، نجد أن "والكر" Walker هو الآخر يسايره في اهمتمامه، أو قبل أنه حذا حذوه. لقد ربط "والكر" Walker نفسه

بالمحاولات السابقة، إذ يركز على الإدارة الاجتماعية باعتبارها من الموضوعات ذات الصلة الوثيقة بإسهامات علم الاجتماع. وفي ذلك يقول "... إن التركيب الاجتماعي للسياسات تعد أحمد الأجزاء المكونة للعملية التشريعية التي تصكها الدولة، والتي تعبر بشكل قوي عن مصالح القوى المسيطرة في المجتمع.. إن ما سبق لا يمثل اقتراحاً أو تفسيراً تأمرياً، بقدر ما يعبر عن الحقيقة الأساسية والفطرية القائمة في المجتمع..." (والكر 19۸۱ Walker).

إن السياسة الاجتماعية حسبما تتشكل، تعد جزءاً متكاملاً مع النظام السياسي (١٩٨١). وفصى أكثر من مكان فهي جزء من عملية الصراع الاجتماعي، أو هي بالأحرى جرزءاً مستما لعملية الانحياز الاجتماعي. (١٩٨١). ويمكننا أن نضيف إلى ما سبق، أن تركيب العلاقات الاجتماعية يمكن أن تكون مفسرة لعملية السياسة الاجتماعية. الن العبارات الستى صاغها كل من "سوليفان ووالكر" لم تكن وفق ما أوضحناه نوعاً من التكيف مع الآراء السوسيولوجية، وإنما تعبر بصدق عما هو حادث في الواقع، كما أنها فسي الوقست ذاته تعكس الرؤى السياسية والاقتصادية القائمة في الواقع (أنظر في ذلك : جوت ١٩٧٩ Gough). ومما لاشك فيه أن الادعاءات الكلية التي قدمها "بينكر" عمن الكآبة والاستخفاف لما حدث من طوفان سوسيولوجي، هو ذاته الذي حدا بالخدمة الاجتماعية إلى تحقيق تخلفها خاصة في منتصف السبعينات. إن عدم الاستعانة بالسرؤى السوسيولوجية التي تجاوزات الرؤية النظامية، هو الذي حدا بالخدمة الاجتماعية إلى عدم التطور وتحريك الجدل في داخل الخدمة الاجتماعية، الذي من شأنه أن يطور رؤية مهنية جادة وحديثة ترى الأمور الاجتماعية في نصابها الصحيح. إنه من هنا بدأ التركيز على الرفاهية الاجتماعية وفق مفهوم جدلي يطرح القضايا برؤية واسعة مهمه المدية واسعة مهنية واسعة صفية المناهية واسعة والمهنية المحدية).

وإذا كانت بواكير الاعتقادات في داخل علم الاجتماع كانت تقوم على أن مجال الخدمة الاجتماعية يعد من المجالات المغلقة التي لا تقبل التطوير والتحديث، فإن الاعتقاد نقسه كان يحمل علامات غير مطابقة الواقع، حيث حملت في داخلها مؤخراً مجموعة من التحولات والتغير. إن ذلك يستبان من مجموعة التطويرات النظرية التي حاولت أن تغير من فكر وطبيعة المهنة. لقد طرأ تغيراً واضحاً في المعرفة الاجتماعية المرتبطة بالخدمة الاجتماعية، وهذا ما يجعلنا نرى أنها شهدت طوفاناً زلزل أركان المعرفة في داخل المهن، ومن ثم ساهم في تغيير طبيعتها وصورتها. ولكن على الرغم من هذا التغير، إلا النه لا يزال ثمة أفكار غير متعاطفة مع ما حدث من تغير سواء في محتواها النظرى أو في ممارساتها وليس أدل على ذلك من الحكم الذي دفعت به "كاتلين جونز" في ممارساتها وليس أدل على الرغم من أن علم الاجتماع قد شهد زلز الا مدمراً، إلا أن الخدمة الاجتماعية لم يصبها ما أصابه، خاصة في العقدين الماضيين (١٩٨٣).

وفي هذا الصدد يمكننا أن نعود إلى "بينكر" Pinker الذي يقول: "... إنه ينبغي أن نذهب إلى أبعد حدود التسامح والثقة، إذا ما اعترفنا أننا في حاجة إلى نقد حاسم لطبيعة الخدمية الاجتماعية. إنه من الواجب أن نعترف أن المهنة تحتاج إلى إعادة إنتاج، كما حدث للمهن الأخرى مثل الطب والمحاماة. إنه ينبغي أن نعيد النظر في عملية التدريب المهنى الذي سوف يبتعد كثيراً عن المعرفة الطبية وممارساتها. إننا في هذا الإطار نحتاج إلى تعليم جديد أو معيار جديد في تعليم الخدمة الاجتماعية يتماشى مع ما طرأ مع المهن الأخرى، خاصة ما حدث في إطار تطوير مداخل الرعاية الطبية (بينكر Pinker).

والآن، يبدو من غير المرضى، ومن غير المنصف أن نعاقب أو نجلد علم الاجتماع، لأنه يصبح مزعجا إذا ما قارناه بالخدمة الاجتماعية، خاصة وأنه ليس وحده الذي طرأ عليه التطور. حيث هنا مهن أخرى طرأ عليها التغيير والتطور. إن النقد السوسيولوجي ربما يعبر عن حقيقة إذا ما استخدمنا كلام "سوليفان" Sullivan عن مفهومه للوحدة الاجتماعية التي لو استخدمناها في إطار حدوده الدنيا. إننا نحاول أن نلفت الانتباه إلى المشكلات الأساسية التي نشخص بها المفاهيم، ونعطى لها مكانا محوريا في استخدامنا. إن مـــثل هذه المشكلات سوف تجعلنا نعترف إنه في داخل الموضوعات نفسها هناك قدر من المحاولات التي سعت إلى تحقيق اعتراف كامل بالمفاهيم التي ينبغي أن نستخدمها بشكل واضح وبطريقة منطقية من خلال ميدان السوسيولوجياً. ويجوز أن نشير هنا أن هذه القضية لم تأت من خلال النقد السياسي الذي ربما يكون في بعض الأحيان نوعا من الصدى الضعيف الناتج عن تداول الحديث عن القوى المسيطرة والخاضعة، بقدر ما يأتي من خلال انتباه في الرؤية والتتاول وعدم طرق الموضوع بطريقة موضوعية خالصة من أى تحرزب. وبمعمنى آخر، إن ما سبق قد أثمر عن نتيجة أساسية مؤداها إننا نجافى المنطورات المنطقية والتفسيرات التي حدثت والتي سبقنا فيها علم الاجتماع. إننا ندير ظهورنسا لكــل مــا أنجزه ووصل إليه علم الاجتماع، ذلك الذي يعطل من عملية تطوير الخدمة الاجتماعية ويحد من تحقيق المعرفة الابستمولوجية والانطولوجية لها.

وبالرجوع إلى عمل "سوليفان وبينكر" فإنه يمكن الإشارة إلى مفهوم القوى الاجتماعية أو القوى المستبطرة والتركيب الطبقى في المجتمع الرأسمالي، وأسباب المشكلات الاجتماعية السبى السبيعة هذه المجتمعات، إنه في حالة تعيين أساس المشكلات الاجتماعية، ينبغي أن نقف على مفهوم القوى الاجتماعية الذي يقف منه البعض موقفا معارضاً. إنه في هذه الحالة يتحتم علينا أن نلجأ إلى مسألة التناظر، وفيه نلجأ إلى المجال العسكري، إنه في حالة القوة العسكرية نجد أنفسنا محددين بما يسمى بالرؤساء والأفراد والأعضاء الذين لا يستطيعون إنكار عملية الاستقلال، إن التناظر سوف يجعلنا نقبل أحد الحلول التي طرحها القرن التاسع عشر في مجالى الفيزياء، والسوسيولوجيا، والتي حاول

علم الاجتماع علمى يد "هربرت سبنسر" أن يستفيد منها (سبنسر Spencer: الفصل الثامن).

إن المـتأمل فـي أعمـال "سبنسر" يستطيع أن يستدل على وجود علاقات أو شواهد تاريخية لاستخدام خدمة الفرد في إطار الحياة الاجتماعية. إنه من خلال هذا الارتقاء أستطلع "سبنسر" أن يشخص القوى الاجتماعية الفاعلة في المجتمع، خاصة في إطار تحليله لعمليات الاستقرار (الاستاتيكا) والحركة أو التغير (الديناميكا). إنه استطاع أن يصل إلى تحليل نظري هام أوضح من خلاله طبيعة القوى الاجتماعية التي يعج بها المجتمع، وكذا العوامل الأساسية التي ساهمت في تشكلها. إن إغفال مثل هذه الفكرة هو الذي حدا بالبعض أن يرى عدم إفادة الخدمة الاجتماعية من التحليلات من بواكير الأعمال المنظرية الـتي طرحتها الدراسات السوسيولوجية. إنه وفقاً لذلك نقول أن إغفال الخدمة الاجتماعية لا تجد مكان قدم لها في إطار علم الاجتماع.

وإذا كان الحكم الفائت الذي طرحناه نوا يجانبه الصواب في كثير، فإنه في الواقع لا ينسحب على كل الدراسات في الخدمة الاجتماعية، ودلالة ذلك ما طرحه "هاردلي". Hardly لقد فكر "هاردلي" في الأشياء السابقة والمحددة تاريخيا لتعظيم دور الفرد في الحياة الاجتماعية بشكل عام. وأنه لكي يثبت ذلك سار في البحث من خلال اتجاهين، وهو ما نفتقر إليه في هذه الأيام. إنه من خلال تفكيره يرى أن القوى الاجتماعية الدينامية القائمة في المجتمع، لم تكن في عزلة عن الأشياء الأخرى التي اكتسبت ملامح الأسطورة، وأضحت بمثابة ثوابت فطرية، وهو ذلك يبتعد عن التفسيرات التآمرية التي عرفتها الصياغات النظرية المفعمة بالخداع. ولكن بالرغم من موقفه السلبي من التفسيرات الــتآمرية، إلا أنه أغفل في النهاية تقديم توضيحاً للمفهوم ذاته. إنه لم يقترب من قريب أو بعيد لمفهوم القوى الاجتماعية، ناهيك أيضاً عن تركه لموضوع العلاقات الاجتماعية التي توضح طبيعة الفاعلين الاجتماعيين وطبيعة العلاقات الاجتماعية السائدة بينهم. إن الاختزال الشديد بين التحليلات الاجتماعية الحديثة في النظرية الاجتماعية تتمثل في تفضييل المفهوم نفسه دون توضيح جوانبه المختلفة، ذلك الذي أفضى إلى استخدام مفهوم الحياة الاجتماعية بطريقة مزدوجة. إن ازدواج مفهوم الحياة الاجتماعية يعد سببا واضحا في تهميش الاتجاه السائد في النظرية الاجتماعية. إنه لهذا السبب لم نجد موضع قدم للخدمة الاجتماعية في داخل علم الاجتماع، وبالتالي لم نجد لعلم الاجتماع مكانا واضحا في الخدمة الاجتماعية.

إن اختلف مفهوم القوة الاجتماعية والتركيب الاجتماعي يتضح بشكل جو هرى من خلال المعالجات السوسيولوجية المتباينة. إن التباين في الرؤى النظرية السوسيولوجية، خلف تبايناً واضحاً أو قل تشويشاً سواء في استخدام مفهوم القوة، وكذا أيضاً في تحرير المشكلات الاجتماعية الناتجة عن هذا المفهوم. إن ذلك يتضح في أمرين، الأول في

الـتحول لتشـخيص طبيعة البناء وخصائصه، أما الأمر الآخر. فهو يتصل بعملية ضبط المعانى المحددة التى تساهم فى تحديده بدقة شديدة وهذا ما يتضح بشكل لا يقبل الجدل من خلال مفهوم البناء لدى "جيدنز" Giddens الذى يقول:

"... إن البناء يجب أن لا يتحدد مفهومياً مثلما نعين حدود مكان ما، وإنما تحديد البناء يفضيني إلى تحديد القوى الاجتماعية القائمة فيه. إن تحديد البناء ينبغي أن يكون بصورة مباشرة، شريطة أن يتحلى هذا التحديد عن الازدواجية الني اتسمت بها مفاهيم البناء في داخل الأطر النظرية المتباينة. إننا في تحديد البناء ينبغي أن نرتكن إلى مفهوم الممارسة وإعادة إنتاجها وفقا لظروف وجودها. إن فحص البناء من خلال ظروف عملية الممارسة، ذلك التي تفرضها المعايير المؤسسية، هي التي من شأنها أن تحدد الفعل والفاعل ومعايير شبات البناء (جبيدنز Giddens : ١٩٧٦ (بنبغي الإشارة هنا إلى أن مفهوم از دو اجمية البناء وفقا الأفكار "جيدنز Gidden" لم تستخدم بصورة واسعة، وأن استخدامه جاء بصورة باهنة من خلال "سوليفان ووالكر" Sullivan and Walker ومما لاشك فيه أن مفهوم ديناميكية البناء الذي يرغبون في تحقيقه في إطار دراسة الخدمة الاجتماعية والسياســة الاجتماعية لم يكن أكثر من أداة منهجية في إطار هذا الحقل. ولكن الذي نود الإشارة إليه أن ما ينادون بتحقيقه في إطار الخدمة الاجتماعية يزداد تطبيقه بشكل واضح في إطار غيرها من التخصصات مثل الفلسفة والتاريخ وحتى التجارة التي استفادت منها بشكل ملموس. وإذا كان مفهوم الازدواجية البنائية قد حظى باستخدام قليل لدى أصحاب الخدمة الاجتماعية، فإن مفهوم الطبقة هو الآخر قد لاقى جفاء غير منقطع النظير. ومن المهم أن تعرف أن هذا المفهوم له استخدامات واسعة النطاق برغم التباين والجدل النظرى حوله.

إن طبيعة مفهوم الطبقة والتوسع في استخدامه في داخل الدراسات السوسيولوجية خلف جدلاً نظرياً واضحاً، الأمر الذي خلق معه صعوبة كأداء أمام تطوير الدراسات السوسيولوجية للخدمة الاجتماعية والرفاهية التي كانت تتسم بصفة خارقة تميزها عن غييرها من الدراسات التي دافعت عن الأشياء الضرورية لبقاء النظام دون النظر إلى غيرها عن إشباع احتياجات هذه الطبقات. إن ثمة غموضاً خلف أركان الأدبيات التي تشير إلى حقيقة مفهوم الطبقة. إن ذلك يتضح بشكل جلى في مفاهيم الوعي الطبقي اللازم لتبديل وضعية الطبقات المقهورة، وتبديل أنماط الإنتاج السائدة. والواقع أن التشويش والارتباط النظري ليم يقيف عند هذا الحد، بل أمند إلى وضع المحكات الصحيحة للوعي الطبقي، وكيفية النصياجه، فضلاً عن مسئولية الملكية في صياغة هذا الوعي واعتبارها محكاً أساسياً في تصينيف الطبقات، وشرعية ذلك في التنبؤ بخصوصيته الطبقات الاجتماعية. وإزاء ذلك كليه، فإننا لا نملك من الأدوات التي يمكن أن نضعها كأداة لحل هذا التناقض والغموض من خيلال استخدام علم الاجتماع لها. إنني اقترح لكي نتلافي هذا الغموض الحادث في

الأدبيات النظرية حول مفهوم الطبقة أن ندير ظهورنا لكل الاستفهامات السابقة التي أثر ناها قبل قلبل.

إنا الآن نستطيع أن نفك هذا التناقض، إذا ما تحركنا صوب طبيعة النظام الرأسمالي ومتطلباته. ومما لا شك فيه أنه من المفيد أن يكون لدينا نموذجاً مثالياً حول العلاقات الاجتماعية التي ترتبط بطبيعة النشاط الاقتصادي وعمليات التنظيم. انه مهما كانت أهمية التفكير المنطقي لعملية التطور واستشراق المستقبل، فإن الدراسة الكلية تقرض ذاتيتها لدراسة العلاقات الاجتماعية التي تفرض بدورها ضرورة النظر بعين الاعتبار للحقيقة الاجتماعية التي تفسر من خلالها علاقة الفئات الاجتماعية القائمة في المجتمع، إن تعليقات "برجر Berger" في هذا الصدد تكون مفيدة حيث أنها تركز على هذه العملية، وهو في ذلك يقول:

"... أنه وفق الأهمية المفرطة والإصرار على وضع الحدود المهمة لخصائص التفسيرات الاجتماعية، فانه يتعين علينا أن نهتم بالنظر الكلية التي سارت وفقا لها النظرية الماركسية في تفسيراتها الإمبريقية. إن التفسيرات الماركسية باعتبار أنها تطرح مجموعة من التحليلات الكلية للعلاقات الاجتماعية، فإنها نجحت في نهاية الأمر في صياغة نظام نظری شامل...". (برجر زکلنر ۱۹۸۲ Berger and Kellner) انه بالرجوع إلى المصادر التي تفيد وتقف على منطلبات الرأسمالية، وتسعى إلى تشكيل ملامـح النظام الرأسمالي، يمكننا أن نستدل على نوع من الدراسات التأملية والافتراضات التي تخالف آراء "سوليفان ووالكر" الحاضرة. إن المشكلة الأخرى لمفهوم النظام تعد أكثر تضليلا إذا منا نظرنا في ضوئها لمفهوم العلاقات الاجتماعية الذي يكتسب نوعا من الحيوية والمنطقية في إطار القوى التاريخية التي يتعذر كبح جماحها بالنظر إلى أعمالها المستى تتفصل عنها وتتدمج مع الفعلين الاجتماعيين. إن هذه تكون أرضية رئيسية لإثارة القلق حول مفهوم كان دائما يعينه، إن ثمة صعوبات يمكن أن نأخذها في الحسبان عند التعبير عن متطلبات الرأسمالية. ومن هذا المفهوم الذي يوضح طبيعة سيطرة الفاعل الاجتماعي، يمكن أن نمتلك الحكم على مدى استمر اربة نموذج بعين. وثانيا: أن استخدام ذلك سوف يجعلنا أكثر واقعية في التعبير عن الحياة اليومية. إن ذلك سوف يدفعنا وفق هذه الرؤية إلى مناقشة القضايا التي تهتم بها العلوم الاجتماعية. أنه وفق هذه الصفة سوف نكون جديرين بسبر أغوار العلم نفسه، والنظر في الافتراضات السوسيولوجية التي صكت من اجل در اسة الحياة اليومية. والواقع انه لتخمة النظريات الاجتماعية بكوكبة من المداخل النظرية، فإننا لا نستطيع أن نلاحق النماذج التي تتقاطع مع المحكات التي تتعايش في الواقع الاجتماعي، وتجيب بشكل قاطع على تأثير اتها المختلفة.

آننى انتهى فى هذا الجزء إلى مناقشة الأسباب التى تؤدى إلى طرح المشكلات الاجتماعية في الواقع الاجتماعى القائم، إن هذه التعليقات ينبغى أن يتم تفعيلها بهدف تسجيل الاحتياجات التى ينبغى أن نسلم بها حول قدرة علم الاجتماع – وفقا لآراء

"سوليفان، ووالكر" – في تقديم الأرضية المناسبة للرد على هذه الأسباب. إن أمامنا الكثير من المشكلات التي تقف معاندة في الكشف عن الصعوبات التي تواجه عمليات البحث الاجتماعي، الأمر الذي يجعلنا ندفع بها مرة واحدة. إننا في أزمة ليس فقط في التحليلات الاجتماعية، وإنما أيضاً في تضارب التعريفات حول كثير من القضايا.

ويمكنا في هذا الإطار أن نسوق مثالاً حياً على هذا التضارب خذ مثلاً التعريفات المتصلة بموضوع الفقر، فإننا نجدها تجمع على إثارة الفقر كحقيقة (والكر Walker). ولكن في فننا نجدها تجمع على إثارة الفقر كحقيقة (والكر ١٩٧٩) الذي أعطى عبارة محددة عن هذه الحالة. إن تعريف "تاونسند Tawnsend" عن الفقر يتباين عن غيره في التعريفات، إذ حاول أن يطرح الفقر وفق مؤشرات موضوعية، تتعارض مع المؤشرات الحقيقية للحرمان في إطار مصطلح الدخل الذي يقودنا بشكل واشع إلى فهم حقيقته في إطار الحياة اليومية. إن اعتراض "تاونسند Tawnsend" على المفهوم المنتداول للفقر، هو الذي حدا به إلى فهم طبيعته في إطار التفاعلات الاجتماعية اليومية بين الفاعلين الاجتماعين.

بعبارة أخرى، إن المعانى الاجتماعية الحقيقية والمشكلة الدقيقة التى ينبغى للمرء أن يبحث عنها، إنما تكمن في إطار الأسباب التى كانت في حد ذاتها بعيدة كل البعد عن الهستمام العلوم الاجتماعية بشكل عام. ويجدر أن نشير هنا إلى أن القضية السابق الإشارة إليها قد شهدت تطوراً في أعمال ("كارير وكاندال" العمال" تلونسند". انه خلف انظر أيضاً "أوفر "١٩٨٥ Offer) اللذان قدما نقداً حروراً لأعمال" تلونسند". انه خلف كل ذلك فقد واجهتنا قضايا أخرى شهدت قبو لا لدى البعض، وأنا منهم. وهذه القضية تستلخص في أن العلاقات الاجتماعية السببية تعد مسألة أساسية في الاهتمام بما "يطرحه جيدنز" بعبارة إعادة إنتاج الوحدات المتتابعة لنتائج الأفعال المقصودة (١٩٧٦ : ١٥٤) ففيما يخص مسألة النتائج المقصودة التي تأتى نتيجة وعي المؤسسات، فإنها تأخذنا لطريق طويل يكشف في النهاية عن طبيعة نوع العلم الذي يتصدى للمعاني السببية التي تشير إلى ترتبط بصياغة مفهوم الإمكانية الضرورية التي أدركتها مقاربات العلوم الطبيعية " فجيدنز "Giddens" يقول إن ضدروريا في إدراك الإنسان، وان هذه سوف تتدمج في العقل الذي سوف يكون في أتون عملية التحول (١٩٧٦ : ١٥٤).

إننى لا أستطيع أن أخاطر هنا في طرح مثل هذه الموضوعات الأساسية حرصا على عملية التحليل. فهناك نقطة أخرى مفيدة يمكن أن تظهر إذا ما تعاملنا مع الأسباب التي يمكن أن تكون من الأشياء القليلة المسببة للفقر. ولكن هذا يحمل في إطاره نوعا من التضليل الذي يكون نتيجة لعدم القدرة على وضع الأسباب الحقيقية. إن هذا التضليل مفاده أن الفقر غالباً ما يوضع في بعد عن أسبابه، إذ تحاول التحليلات ربطه بالدخل والعمل

اللذان يكونان من المحكات الأساسية في هذا الإطار. إنه بات التأكيد على هذا المفهوم في ضوء الدخل المنخفض أنماط لانتقاء عملية الملكية، أو قبول الدنيا أو الهامشية.

إننى اعتقد وفقا لما سبق انه يمكننا النظر بطريقة أكثر اتساعا لمفهوم القوة، الذى من خلاله يمكننا أن نطور نظرة رحبة للوقوف على طبيعة المشكلات الاجتماعية وأسبابها وكذا العوامل الدتى تسال عنها. إن ما سبق يجعلنا نرى أن النظر إلى الفقر فى ضوء العوامل الاقتصادية، هو نوع من التسهيل فى تقديم التحليلات، الأمر الذى يفرض علينا ضرورة التركيز على العوامل السياسية. والنظر إليها عن كثب حتى نستطيع أن نفك رموز علاقات القوة من جهة، وعملية انحياز الدولة للطبقة المسيطرة وإدارة ظهورها للطبقات الخاضعة من جهة أخرى.

انسه في إطار هذا العلم يمكننا أن نثير تساؤلاً حول المفهوم والفكرة، وان نعزز بطريقة مركبزية التجارب الأخرى التي تمفصلت مع أسباب العلاقة بين علم الاجتماع وتدريب " الخدمة الاجتماعية وممارستها. انه وفقا لذلك يمكننا أن نضيف، انه بينما نملك أهدافاً لوضع تحديدا معينا أو نرسم حدود على الاجتماع وفقا لصلاحيتها، فان ذلك يفرض عليبنا أن نجيب عن الموضوعات الهامة التي من شأنها أن تعظم عملية الارتباط وتقويته في الوقت عينه. أن ذلك يفرض علينا ضرورة إنتاج وإعادة إنتاج علاقات القوة في الحياة الاجتماعية. إننا لا نستطيع أن نطور هذه النقطة هنا، لذا فإنني أقول: إن ما سبق بالضبط مساهو إلا موضة قديمة، حيث أنها بالاعتراض نتيجة عدم التناسق النظامي خاصة في السنظر إلسي تحول القوة، والقوة ذاتها تلك التي تتضمن تباينا في مخرجات الممارسة. ويمكننا أن نتجنب في محاولتنا فهم عملاء الخدمة الاجتماعية كما هم، وليس لما ينبغي أن يكونسوا عليه. إن بعض هذه المفاهيم والأفكار التي نناقشها تجعل من إعادة العمل وبناء يكونسوا عليه. إن بعض هذه المفاهيم والأفكار التي نناقشها تجعل من إعادة العمل وبناء وسوليفان بعض هذه الدراسات سوف يفضي إلى أن تكون مخيبة للآمال في حسابات والكر وسوليفان الخاصة بها، سواء في بنينها أو في ارتكاز اتها النظرية.

دعنى الآن أن أتحول إلى بعض الاختلافات في علم الاجتماع، وعلى وجه الخصوص أكثر الملاحظات التي طرحها كل من "سوليفان ووالكر "Sullivan and Walker"، والتي تبدو لنا أكثر حيوية وذي إمكانيات قوية ترتبط بالضرورة بعملية التدريب وممارسة الخدمة الاجتماعية. انه من المفيد أن نبدأ بالاعتبارات التي طرحها "داى Day في كتابه ( 19۸۷). فوفقا " لداى Day :

". فان البحث الاجتماعي ذو أهمية محورية للأخصائيين الاجتماعيين لفهم عمليات التغيير والتطور خاصة في إطار المجموعات الصغيرة التي تكون مناسبة وهامة لعملية الممارسة. إن معظم الناس يدخلون مع بعضهم في إطار ممارسات الحياة اليومية، تلك الستى تكون أساسية في فهم الجماعات الاجتماعية واحتياجاتهم. إن معظم الحاجات الشخصية للأفراد يتعامل معها بطريقة غير رسمية، لذا نجد أن الأسر غالباً ما تظهر

كمجال رسمى للكشف عن الاحتياجات الاجتماعية التى تشكل أهم الاعتبارات فى مجرى الحياة، أن الأخصائيين الاجتماعيين يحتاجون إلى بعض المعارف النظرية التى تعينهم فى الوقوف على الاحتياجات الشخصية للأفراد الوقوف على الاحتياجات الشخصية للأفراد سوف تمد الأخصائيين الاجتماعيين بأطر العمل المختلفة اللازمة فى التعالم معهم، باعتبار أن ذلك سوف يفيد فى الوقوف على السببية. إن علماء الاجتماع يرون ضرورة أن تتوافر الأطر العلمية اللازمة لفهم السببية الاجتماعية، التى من خلالها يمكن تطوير نموذجا ناجحاً يعين الباحثين فى الكشف عن احتياجات الأفراد أولاً، ثم احتياجات المجتمع ثانياً، انه وفق ذلك يمكن در اسة المجتمعات المحلية، ليس وفق مناحى الخدمة الاجتماعية، أنماط بالأحرى وفق مفهوم "الوصمة"، وإنما وفق مفهوم السببية الذى يشرح فى نهاية الأمر الأسباب الاجتماعية التى تجعل بعض الأفراد أو حتى المجتماعات أن تطلق أحكاماً شديدة القسوة على أصحاب المكانات الدنيا فى المجتمع (داى ۱۹۸۷ Day).

إن كلام "داى Day " السابق، يمكننا من خلاله تطوير رؤية ثابتة لدراسة المجتمعات المحلية، والتي في ضوئها يمكن تطوير الأدوات المفهومية والمنهجية الملائمة لدراستها. انسه وفقاً لذلك فان الأخصائيين الاجتماعيين يحتاجون أن يحسنوا العمل وفق هذا المنحى، ومن ثم توجب عليهم أن يستخدموا المعارف النظرية التي من شأنها أن تعمل على تنمية العلاقات الاجتماعية المحلية، أو في أول دراسة أخرى.

انه من المفروض إلا يغيب عن أذهاننا أن هناك مجموعة من الأشخاص الذين يقترن أسماؤهم بموضوع البحث. إننا نتذكر هنا "بللمر Bulmer " (١٩٨٧ - ١٩٨٧)" ونجر Wenger " (١٩٨٤)" وسيسل أوفر Cecil Offer " وسانت ليجر ١٩٨٧ كالله و آخريان كثيرين. إن ثمة خطوط تماس بين مجموعة هذه المصادر التي يمكن أن تسقى منها الخدمة الاجتماعية أدبياتها النظرية، أو انه نعتبرها المعين النظري لها. أن هذه المصادر أو الميادين المعرفية تتمثل في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا اللذان يصعب أن نضع حدودا فاصلة بين اهتمامات كلا منهما، وكذا منطلقاتهما النظرية. انه يمكن من خلال علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية أن نجدد من شباب الدراسات الاجتماعية، وعلى وجه التحديد على اجتماع الرفاهية (انظر المناقشة التي قدمها "بالمر Bulmer " ١٩٨٥).

وإذا كان عمل "بالمر Bulmer " قد لاقى ذيوعا غير منقطع النظير، فان هذا الذيوع لم يصل بعد إلى الممارسين في مجال الخدمة الاجتماعية أو حتى طلابها. أن التركيز على مسئل هذه الاهـتمام الـنظرية تجعلها نفهم الطرائق المنهجية التي تستخدم في الخدمة الاجتماعية، والـتي تعمل على الحد من تطويرها، وكذا الوقوف على قضايا الاعتقاد وقضايا إدراك انعكاسات المكان على قضايا المرأة، وتحقيق الإشباعات ومشكلات الرعاية لكل من المهتم به. انه في إطار ذلك يمكن القول أننا في حاجة ماسة إلى تطوير عملية المعرفة، أو بالأحرى الاهتمام بالفكر بطريقة تفوق ما هو سائد في الخدمة الاجتماعية، وإذا كان ذلك يعد أحد الآمال التي يعول عليها من اجل تطوير مهنة الخدمة الاجتماعية،

فانــه و لابد أن يرتبط بكل المحاولات الحديثة التى أقيمت فى إطار العلوم الاجتماعية. أن الــبعد عـن الشــكل الكلاسيكى لمهنة الخدمة الاجتماعية من شانه أن يطور من عمليات المساعدة وكذا التنسيق بين أساليب الرعاية الرسمية وغير الرسمية معاً.

وفي إطار الممارسة اليومية، فان المهنيين وأصحاب المهن غير الرسمية يستطيعوا أن يقفوا على الافتراضات المختلفة والتوقعات حول تدعيم الأساليب وكيفية تزويدها بالعديد من الآليات، ومحاولة الربط بين ثقافتين في الاعتقادات المختلفة، وظروف تغير المعايير التي ينبغي أن تسود (فور لاند ١٩٨١ For land).

هنا بالتأكيد تكون التعقيدات المتغيرة والمتعدد في علم الاجتماع المعاصر التي ينبغي أن تطرحها بشكل قوى. والواقع انه بالرجوع إلى عام ١٩٨٧، فإننا نجد مجموعة من الاختلافات التي تجذبنا نحو آراء "تونيز" حول المجتمع والمجتمع المحلي Gemeinschaft and Gesells chaft المعلاقات الرسمية وغير الرسمية. أن التمييز الذي طرحه "تونيز" سوف يساعدنا في إدارة أمور البحث وتطويره اليوم (وربما لا ننسي ونحن بصدد الإشارة إلى "تونيز" إلى فضل سبنسر" خاصة في الجزء الثاني من عمله المعنون بالمبادئ الأخلاقية ١٨٩٣) الذي ميز فيه بوضوح بين ما يسمى بالشكل القانوني والإداري والشكل الرسمي للاعتقاد (ولمزيد حول هذه المناقشة انظر أوفر ١٩٨٣).

إن الأهداف وطرق الرعاية غير الرسمية تطرح نفسها باعتبارها من الأمور الهامة. أن علم الاجتماع لا يسعى من البداية إلى فرض تعريفاته على الظواهر الاجتماعية التى يتضمنها، والمنع تستطيع أن تعرض المعانى وتطرح الأشياء المنطقية المتصلة بالشكل الرسمى للرعاية الاجتماعية. أن الاتجاه نحو الرعاية غير الرسمية باعتبارها جزءاً من علم اجماع الخدمة الاجتماعية، فأنه يفترض بالأساسى تحديد معنى مفهوم الحاجة والإنتاج الجيد، وطرح النتائج المحتملة لممارسة الخدمة الاجتماعية التى تحقق نتائج غير حقيقة.

أن الرؤيتين الثقافتين المتصلتان بالأدبيات النظرية تؤسس فيما بينها مفتاحا مناسباً لفهم العلاقات الاجتماعية بين الأخصائيين والعملاء أن المنهجية الهامة التي تطرح نفسها من خلل علم الاجتماع وخصائصه المتعددة والمعاني الكلية التي يزخر بها في مجال نشاط الرعاية الرسمية وغير الرسمية سوف يجعلنا نتمسك بضرورة تناول التفاعلات التي تتستج عنها. أن علم الاجتماع بساهم في تقدير الفرص التي سوف تكون بناءة في فهم الأرضية المناسبة لكل من المشكلات الاجتماعية ومسالة تحقيق إشباع احتياجات العملاء والعوامل الستى تقيف معاندة أمام سبيل تحقيق ذلك، ناهيك عن إفادتنا عن المحكات الضرورية التي تساعدنا في وضع أيدينا على الأدوات والآليات المنهجية التي تغيد في هذا الشأن. وإذا كان علم الاجتماع سوف يساعدنا فيما سبق، فانه في الوقت عينه سوف يأخذ

بأيدينا في رصد الموضوعات ذات الضرورة الملحة. وبالتالى سوف يمدنا بالاتجاهات النظرية التي يفاد منها في التحليل والتفسير وكذا التنبؤ أيضاً.

انــه وفــق ما سبق، فإننا يمكن أن نستفيد من تعريف "روبنسون Robinson الذى عــنونه: " فى تجزيئ العوالم"، والذى من خلاله يركز على الأدبيات التى تصدت لتحديد العوالم المضللة التى تباعد بيننا وبين رصد علاقات المهنيين بالعملاء. انه لكى نفهم هذه الآليات يرى "روبنسون Robinson انه من الأهمية بمكان أن نقوم بتحليل كلا منها على حدة، إذ سوف يساعدنا فى الكشف عن الواقع الموضوعى لكل منها (١٩٧٨: ٢) والذى بدوره سوف يحدد الأطر النظرية المتباينة التى تناولتها.

أن طرح المعنى الملائم لعملية الاتصال الفكرى بالأدبيات المتاحة، سوف يقودنا إلى صياغة مجموعة من العناصر، التي أجملها "روبنسون" في سبعة عناصر أساسية هي:

- ، ١- تعظيم طبيعة المشاكل والوقوف على كنهها.
- ٢- الوقوف على المعنى الزمنى وسياقاته التاريخية المحددة.
- ٣- الكشف عن طبيعة وأهمية ملامح الأدبيات النظرية ومخرجاتها في دراسة المشكلات الاجتماعية.
- ٤- مدى كفاية المعلومات ونتائج الدراسات التي تنهج نهجاً غير رسمياً يتقاطع مع الرؤية الرسمية.
  - ٥- وضع كشف حساب حقيقى للكلفة الاقتصادية.
  - ٦- صياغة مفاهيم حقيقية يفرزها أو يعكسها الواقع، ووضع تفسيرات منطقية لها.
- ٧- استبانة حجم التطورات والتقدم الذي طرأ على طبيعة الموضوعات وعلى طريقة التحليل وكشف العوامل المسبب لها.

انه مما سبق، يستطيع "روبنسون" من خلال أجندته أن ننظر نظرة نقدية لكل من التعليم والبحث التي تتصل بشكل مباشر بالمعنى الاجتماعي الحقيقي لخصائص ممارسة وسياسات الخدمة الاجتماعية.

وفي الوقت نفسه نقدم قوة الإمكانيات النظرية السائدة في حقل علم الاجتماع. وبقول آخر، أن التشديد على ما جاء به "روبنسون" Robinson خاصة في تحديده لمسائل الإشباعات الحقيقية، أو حتى عدم تحقيق ذلك سوف يجعلنا نذهب إلى فحص الدراسات المنظرية الستى تصددت لمثل ذلك، وفي الوقت ذاته سوف تجعلنا نعيد النظر في مسائل العلاقات الاجتماعية بين العملاء والمهنبين، وقدرة ذلك في التأثير على نوعية الخدمات التي تقدم.

والو اقع أن ما سبق طرحه لا يمثل كل ما جاء به "روبنسون" Robinson في در استه، إذ أنه يرى أيضاً أن هناك انفصالاً واضحاً في العوالم التي لم تشهدها المجتمعات القائمة. إن هذه السياقات تشهد إغفالاً أو تعتيماً ينبغي فك غموضه أو إلقاء الضوء عليه. وإنه لكي نتحكم في ذلك فلابد وأن نقدم كشف حساب حقيقي العوامل المؤثرة فيها، تلك

الـتى تفرض ضرورة صدق النظريات الاجتماعية، وصدق نظريات الممارسة حول موضوعات الرفاهية. وفي ذلك يرى "روبنسون "Robinson :

"... إنه من النادر أن نلفت أنظارنا إلى معنى المشكلة، وطريقة المواجهة المهنية الكلية، والإمكانيات المرصودة لذلك. انه بصورة أو بأخرى ينبغى أن نلفت أنظارنا إلى عملية الشيعور المتبادل بين المهنيين من جانب وبين العملاء من جانب آخر، والذى به ومن خلاله سوف تكتمل النظرة الشاملة، ويتم تفعيل عملية التفاعل بين مصالح الفاعلين في المهنة... "روبنسون Robinson).

إن ما قدمناه أو أشرنا إليه قبل قليل سوف يفيد في إنتاج، أو على الأقل، في إعادة إنتاج المخزون المعرفي والوصفات النظرية التي شهدها المعترك العلمي في هذا الصدد. ولكن لا يعني ما سبق أن ذلك هو وحسب كل الاهتمام، بل انه من الواجب أن تمتد آفاق بصريتنا إلى الأماكن التي يعيش فيها العملاء، تلك التي عكست وعيهم وخبراتهم (١٩٧٨ : ٤٤). انه إلى الآن لم نشهد إلا القليل حيث الاهتمام بالموضوعات السابقة أن عدم الاهتمام بعمليات الوجود الاجتماعي هو الذي جعلنا نصب كل اهتمامنا بتساؤلات فرعية تتعلق بماذا نهتم بتقديم الخدمة ؟.

والواقع أن الإجابة على التساؤل الفائت لا يكفى أن يدلنا عن مفاهيم جوهرية، وإنما يدلنا أو يضع أيدينا عن مسائل تتعلق بمفهومي الحاجة والمسئولية. أن الوقوف على أسباب وصول مستويات الحياة اليومية إلى الحد الذي يجعلهم يحتاجون للرعاية، وهو الدذي يجعلنا نسبتد إلى "مايرونايميز" Mayer and Timms (١٩٧١) في مناقشتهما لطبيعة العملاء من الطبقة العاملة. أن مناقشة "ميروتايمز Mayer and Timms هي التي تمدنا بالمداخل الملائمة لتحديد الأسباب التي أدت إلى طرح المشكلات الاجتماعية على سطح واقعهم المعاش، فضلا عن تقديمها لآليات قمع وكبت أفعالهم.

أنسه من الأهمية بمكان أن يهتم كل من علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بالبحث في مستل هذه الموضوعات. أن ذلك سوف يقود هذا العلم إلى الالتفات إلى المداخل النظرية القائمة في مجال علم اجتماع الأخلاق. لقد ناقش "بينكر" pinker مثل هذه القضايا واستطاع أن يصل إلى اقتراح محدد في هذا الإطار. انه يقترح أن تساهم المعرفة التي يعج بها علم اجتماع الأخلاق في الكشف عن الأشكال الحقيقية والاعتقادات المتبادلة بين الغرباء وأعضاء العشيرة. أن فهم هذه الأشكال سوف تدعم من عمليات التشريع الاجتماعي وتحد من تعديل الاعتقادات الأخلاقية الممارسة بين صفوف الناس العاديين (بينكر Pave pinker).

وإذا كان من المهم أن نعيد النظر في الاتجاهات النظرية التي تقف عند حدود الممارسة الرسمية وحسب، فانه أيضاً لابد أن نعيد النظر في الموضوعات المتصلة بالصحة والمرض. انه في هذا المجال ينبغي النظر إلى الصحة والمرض في إطار الأشياء التي ترتبط بوجودهما، انه من الواجب أن ترتبط الخدمة الاجتماعية بالممارسات التي سوف تضفي احتراماً بالغا عليها. وفي هذا الإطار نجد "دنجوول" 1977 Dinwall

يفرض نفسه من خلال كتابه المهم الذي فيه يقدم مجموعة من الافتراضات – وفقاً لأفكار (دوجلاس Douglas) حول المعاني الاجتماعية للاعتلال أو المرض. أن نقد "دنجوول" Dingwall يتركز بالأساس حول غض الطرف عن خصائص المفهوم ذاته اقصد الصحة والمسرض، والأسباب الاجتماعية التي تساهم في ذلك. وفي ذلك يرى انه لكي نساعد الآخرين لبلوغ مرحلة الرفاهية، فانه يتوجب علينا أن نقدم المساعدة وفق معناها الحقيقي، تتميثل في تقديم الاحتياجات وفق ما تفرضه ظروف الواقع الاجتماعي. أن الالتفات إلى المساعدات الحقيقية، الاجتماعية والاقتصادية. وأحرى بنا أن نشير إلى أن الالتفات إلى المساعدات الحقيقية، ينبغي أن تتم إطار الواقع المعاش وظروفه الاجتماعية والاقتصادية. وأحرى بنا أن نشير إلى أن الالتفات إلى المساعدات الحقيقية، السين سوف يجعلنا نضع أيدينا بصورة صحيحة على الأسباب الحقيقية المؤدية إلى ذلك في إطار سياسات الدولة.

أن وضع أعيننا على هذه الأسباب سوف يعمل على تعطيل التحليلات السوسيولوجية، الستى من شانها أن تساعد الباحثين على الوقوف على الأشياء الحقيقية المتصلة بالصحة والمرض. انهم وفق ذلك سوف يصلون إلى ما تجاهله علم الاجتماع حول الإدارة والممارسة المهنية الملائمة في هذا المجال، فضلاً عن انهم سوف يقدمون صورة افضل للحياة الاجتماعية القائمة. إننا في ذلك نرى أن الوضع الابستمولوجي لا يقدم علما على آخر في مسالة الحكم على قضايا الصحة والمرض، إذ أن الواقع يجعلنا نرى أن الكل سواء في قصور نظرة في هذا المجال. أن تعديل اوجه القصور في المعارف النظرية والتحليلات العلمية يجعلنا نرى ضرورة التسلح بالعقلانية والفهم غير القبلي وإطلاق الأحكام السابقة على القضايا (دنجوول Dingwall). أن نتناول هذه الأوضاع من خلال ما يسمى "دنجوول" نسرى انه من الأهمية بمكان أن نتناول هذه الأوضاع من خلال ما يسمى بالاثنوميثودولوجيا تلك التي تتضح في فلسفى " وتجنشتين Wittgenstein (انظر في ذلك جيزنز ١٩٧٦) الذى استطاع أن يطبق وجهات النظر السائدة في علم الاجتماع، وان يوحد المعاني الاجتماعي، سواء بين العملاء والمؤسسات التي تضطلع بتقديم الخدمة له.

ومن المهم أن نشير هنا إلى أن هناك عدة دراسات حول الصحة، قد حذت حذو تجنشتين Wittgenstein للصحة باعتبارها شيئاً ثميناً ولا يقدر بثمن، ولعل ابرز. الدراسات في هذا الصدد، دراسة "ويليامز" Willimas مفهوماً مختلفاً حول الصحة. انه من خلال دراسته استطاع أن يصل إلى مفهوم الصحة في مجافاته لمفهوم المرضى، وإذا كنا قد أشرنا إلى دراسة "ويليامز" Wales ، فانه لابد إلا تغفل دراسة واليس Wales (بيل وستوت 19۸۲ pill and Sttot) الذي أوضح هذه المفهوم في إطار واقعى، حيث كشف عنه في إطار دراسته عن أمهات الطبقة العاملة. لقد حاول "واليس" Wales تقديم تشخيصاً للصحة في إطار مسئولية الأمهات أنفسهم، انه من خلال هذه الدراسات يمكن أن يتضم لنا جذور الاتجاه الحيوى والواقعي الذي يسعى بصدق إلى التثبت واقعياً من يتضم عنه عنه المناه المنبولية الأمهات الله عن الذي يسعى بصدق إلى التثبت واقعياً من

المفاهيم النظرية المختلفة. انه إزاء ذلك فمن الضرورى التسلح بالمنطق العقلاني والعلمي الذي يسهل من مهمة وضع حدود فارقة بين مفهومي تزايد المرض وتوارى الصحة.

ويجدر أن نشير هنا إلى أن هناك أعمالا أخرى لا نقل أهمية في علاقتها بما سبق. وفي هذا الصدد تبرز دراسة "كلنان" Calnan "وستاكي " وستاكي " ١٩٨٨ Stacey، وخاصة الفصل العاشر الذي يرى أن التفسير الحقيقي للمعاناة المزمنة يكمن في بالأساس السرعاية الأسرية. وتصديقاً لذلك فان "اندرسون وبورى" Anderson and Bury ودنجول Dingwall نفسه (١٩٧٧) يقرون بأنه في إطار النتيجة السابقة ينبغي أن نلاحظ التغيرات في المعنى والتفسير، تلك التي فرضت ذاتها باعتبارها جزءاً مكملاً لوجود مهنة تهتم بالصحة.

أن الهدف الرئيسي الدى يظهر من الدراسات السابق التى اهتمت بعلمى اجتماع الرفاهية والصحة، يتمظهر في ترسيم الحدود القاطعة للعلاقة بين المهنيين والعملاء، ذلك الدذى يفضي بشكل مباشر إلى طرح مفهومات ومجالات القوة الاجتماعية التى نجد لها مكاناً حصيناً في التعبير عنها في إطار العلاقات الاجتماعية، إذ يتضح من خلالها الطرق والتوجيهات، فانه لابد والستوجهات المناسبة لدراستها. ومن اجل الكشف عن هذه الطرق والتوجيهات، فانه لابد وان نلجاً إلى أعمال "جوفمان" Goffman (في ايسليم ١٩٦١) الذي طرح لها عنوان "الأعمال الخارجيه" والذي يرى فيها ضرورة الخروج عن إطار وحيز المؤسسات. لقد تسأتي "جوفمان" أن إطاريسن الممارسة تتسع بشكل ملحوظ إذا ما بعدنا عن قوة الإدارة المؤسسية المؤشرة في العلاقات الاجتماعية وفي الظروف الاجتماعية السائدة. وإذا كنا تعديل إطارين الحياة الاجتماعية، وهوية الأفراد العاملين في الخدمة نفسها، فإننا هنا أيضا نركز من خلال الخدمة الاجتماعية على عملية الإدراك أو الشعور. فبينما نجد أن الواقع نوضيح لنا مفهوم القوة المتوازنة والسائدة بين الأفراد، فان هذا المفهوم يأتي متضمنا أو متوارياً في إطار الواقع الاجتماعي.

إننا نأمل من كل ما سبق، أن نملك هوية واضحة لعلم الاجتماع الذي يناسب مع تعليم الخدمة الاجتماعية للطلاب، وكذا نوعية البحث الاجتماعي الذي ينبغي أن يسود. وإذا كنا نحدد هوية خاصة للخدمة الاجتماعية والبحث الاجتماعي، فأن ذلك يفرض علينا وغيرها من الأشكال غير الرسمية، تلك التي تتعلق بمناطق العلاقات الاثنية والانحراف (انظر: ركس ومور ١٩٧٤ parker)، باركر ١٩٧٤ parker فيلدنج Fielding

إننى وقد فرغت الآن من مناقشة كل ما سبق، فإننى ارغب فى طرح ثلاث ملاحظات خاصة، يمكن أن تخدمنا فى صياغة الرؤوس العميقة ذات الصلة بممارسة الخدمة وسياسة علم الاجتماع التى يجب أن يهتم بها.

أن أو هذه الملاحظات نتمثل في ضرورة أن نكون الخدمة الاجتماعية مهنة معقولة ومنطقية من خلال افتراضاتها التي يجب أن تكون أكثر عملياً، وتسهم في ارتفاع وطبيعة

ومعيشة احتياجات العملاء أن التأكيد على هذا الغرض يجعلنا نسبر أغوار كل الدراسات الحتى يمكنها أن تفيد في تكامل نشاط الخدمة الاجتماعية مع الأفراد والمؤسسات وحتى المستويات القومية (قارن: فيلو ١٩٨١ Flew)، وان ذلك لن يتأتى إلا بأعمال الخيال السوسيولوجي الذي من شانه أن يطور وجهات النظر المقدمة في هذا الإطار.

والملاحظة الثانية التى نقدمها ترتبط بتقرير باركلى parclay والذى يرسم فيه صورة الخدمة الاجتماعية فى المجتمع باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من مكوناته، ويؤثر كل منهما فى الآخر. انه وفق هذا التصور يرى ضرورة أن يعاد النظر فى تنظيم وممارسات المحونة له (١٩٨٢: ٢٠٩) إننا فى هذه الملاحظة ووفقاً لما سبق نشدد على ضرورة أن يرتبط علم الاجتماع بهذا النوع من المحلية.

أما ثالث هذه الملاحظات أو آخرها، فإنها ترتبط بتقرير "جريفز" Griffiths حول السرعاية الاجتماعية في داخل المجتمعات. أن أجندة هذا التقرير تركز على الفاعلين الاجتماعيين في عمليات الرعاية، ومن ثم فهو يركز بصورة مركزية على الفعل في سياسات السرعاية في داخل المجتمعات المحلية، وكيفية توصيل الرعاية إلى مستحقيها، وكذا المساهمة في الرعاية غير الرسمية من خلال تعظيم عمليات بناء الرعاية عن طريق ما يسمى بعملية الحوار (١١٩٨) إننا إزاء ما قدمه تقرير "جريفز" Griffiths نسعى إلى تطويسر الأطر المعرفية للخدمة الاجتماعية، ومن ثم عمليات التدريب. انه بهذه الصورة يمكننا أن نطرح إطاراً تصورياً لعلم اجتماع يمكنه المساهمة في صياغة الآليات المناسبة التي تغيدنا في وصول المساعدات إلى من يستحقها من المستهلكين (المرجع نفسه: Viii).

انــه من خلال المعلومات التي حصلنا عليها من خلال المناقشات السابقة، يمكننا أن نستبين مدى تأثير استخدام البحوث (المرجع نفسه: Viii )، كما أن تطوير التدريب سوف يدعــم من ممارسات الأخصائيين الاجتماعيين، ويمنحهم مجموعة من التسهيلات التي من خلالها نستطيع تحويل المهارات من الأخصائيين الاجتماعيين إلى أصحاب الرعاية غير الرســمية (المـرجع نفسـه: ٢٥). ويمكنــنا أن نستخلص من كلام "جريفز" أيضاً، انه مــن الأهمية بمكان أن نقوم بتوصيل الخدمات للأفراد داخل الحيز المكاني الذي يعيشون فــه، مـع وضـع الأوضاع الاجتماعية فــي الاعتبار، وكذا أيضاً خلفياتهم التقافية (المرجع نفسه: ٢٦).

أن التزام علم اجتماع الرفاهية بما سبق، سوف يبعده كثيراً عن توجيه سهام النقد له. إن الستوب الجديد السذى ألبسناه إياه لعلم اجتماع الرفاهية، سوف يجعل منه علماً يتسم بالإيجابية الشديدة سواء في طبيعته الجديدة أو حتى في ممارساته وسياساته، ولكن شريطة ذلك، أن نعمل الموضوعية الخالصة في إطار البحث الاجتماعي الذي من شانه أن يعمل على اندماج نتائجه مع عملية القرار السياسي تلك التي من شأنها أن تذلل الصعوبات التي تقف عقبة كئودا أمام تحقيقها.

## الفصل الرابع علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية وحماية الأطفال

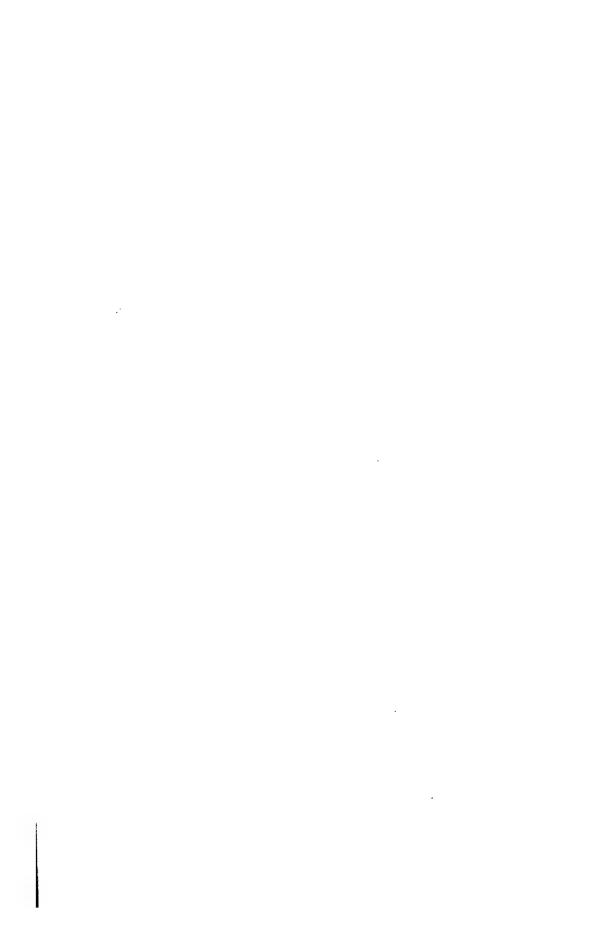

### بسريسان كسسوربي

## علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية وحماية الأطفال

نود في هذا الفصل أن نشير إلى الكيفية التي تم بها تفعيل على الاجتماع في إطار الخدمة الاجتماعية ليتقديم إجابات شافية عن قضايا حماية الأطفال في الوقت الراهن. وبينما نركز هذا على ذلك، إلا أننا سوف نصب تركيزنا على الآلية التي يمكن بها أن تطور علم اجتماع الخدمة الاجتماعية. إننا نشير هنا إلى استخدام الرؤى النظرية في علم الاجتماع لاختبار القضايا التي تساهم في تفعيل ونمو علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية انب من ذلك فإننا سوف نطرح مجموعة من الملاحظات الأولية التي تدور بشكل أساسي حول علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، على أن يتضمن ذلك الكشف عن مخرجات النظريات المختلفة التي تناولت ظواهر الأطفال الذين يساء معاملتهم، والوعى الأولى واستجابته لعملية الممارسة.

### أولاً: علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية:

تفصر الخدمة الاجتماعية اليوم عن هويتها بأنها مهنة انتدبت لكى تحمل على أكتافها كل هموم المجتمع، أو باعتبارها مهنة يقع على كاهلها تخفيف الأعباء والأضرار التى تلحق بالفاعلين الاجتماعيين. ومن خلال مهنة الخدمة الاجتماعية فثمة اعتبار أساسى يفرض ذاته يتعلق بالوعى بالأدوات التى تحتاجها من اجل الاضطلاع بأدوارها ووظائفها في المجتمع. أن الوعي بالحاجة الماسة إلى الأدوات المنهجية الملائمة لعمل الخدمة الاجتماعية، يلقى عدم قبول بين العاملين ومعلمي الخدمة الاجتماعية. فالعاملون يهتمون بشكل خاص بالحصول على الوظائف، في الوقت الذي يغضون الطرف عن كون أعمالهم تدخل في إطار الأعمال المازمة.

وفى الوقت الذى يوجه سهام النقد للعاملين فى إطار الخدمة الاجتماعية لتجنبهم العمل الإلزامى، فان معلمى الخدمة الاجتماعية هم الآخرون يوجه إليهم انتقاداً مماثلا يتصل بتورطهم. انه من هذا المنطلق هناك مجموعة من الاعتبارات المتباينة التى تؤكد عليها فى داخل كل من هذه الجماعات، تلك التى تحدد غرضنا الأساسى فى هذه الورقة، والتى سوف تركز عليها فى مكان آخر.

وبيد أن معظم المعلمين يشاركون في القيم الليبرالية والديمقر اطية لبنية مجتمعنا، والستى تؤثر في طريقة وعمل مهنة الخدمة الاجتماعية، غير أنها تسنند بشكل متعاظم في التركيز على التدريب المهنى (مثل المعرفة بالقانون والاتجاه السائد في الممارسة الإدارية لقسم التجارب والخدمات الاجتماعية) بالإضافة إلى التشديد على الأشياء التي نجدها في الدراسات الإمبريقية في مجال الخدمة الاجتماعية. وفي هذا الصدد تبرز مجموعة من المشياهد، فهناك نجد بعض من يتجنبون التدريب المهنى والتشديد على الجوانب المهنية

والأخلاقية، وبشكل خاص في إيجاد الشخص المناسب. والآن نجد آخرون ممن يقدمون نقداً للمقاربات المعرفة، ويطرح التساؤلات العريضة حول تركيب المجتمع. بينما نجد فريق ثالث يركز فقط على كيفية الانتشار بين العملاء، وعلى القوى الاجتماعية والسياسية التي تطرح مثل هذه الموضوعات وتلفت الانتباه إلى الأخصائيين الاجتماعيين.

أن مناقشة ما سبق يجعلنا أمام مسألتين أساسيتين سوف نركز عليهما هنا. الأولى تركز على الأشياء العقلية غير الضرورية والتعليم الذي تقدمه معظم التربوية التي تعكس بطريقة متعاظمة أكثر المقاربات تداولا. أما الأخرى فتتصل بعرض الرؤى والمقاربات التي تكون أكثر وضوحا في قبول الأطر السياسية في ممارسة الخدمة الاجتماعية. ويجدر أن نشير هنا أن مهنة الخدمة الاجتماعية التقليدية لا تنهل من معين نظرى ولحد، بل الواقــع أن جسورها تمند إلى كل العلوم الاجتماعية، وعلى وجه التحديد إلى مجالات علم المنفس وعلم الاجتماع ودراسات السياسية الاجتماعية والإدارة، والنظريات والاقترابات التي تفيد في الوقوف على مشكلات اليوم. وحيث أنها كذلك، فهي على الرغم من تأثيرها على عملية صنع السياسات، فإنها ترتكن على المعارف المتباينة التي تفرض سلطتها وسيطرتها. وهكذا فعلى سبيل المثال نجد أن التحليل النفسي وعلم النفس قد حظيا بشهرة واسعة في عقود ما بعد الحرب العالمية الثانية، إذ من خلالها شهدت الخدمة الاجتماعية طغيانا من المصطلحات والتحليلات التي جاءت من خلال الدراسات النفسية والتحليل النفسي، كما انه في فترة أو اخر الستينات والسبعينات شهدت حضورا غير مسبوقا من علم الاجتماع والسياسة الاجتماعية. لقد طغت المفاهيم السوسيولوجية ومفاهيم السياسة الاجتماعية بشكل واسع على مهنة الرعاية. ويمكن أن نضيف هنا انه إبان حقبة الثمانينات نجد افتراقا واضحا بين الخدمة الاجتماعية والعلوم التي ذكرناها قبل قليل، حيث نجد أن هــذه المهــنة لم تلتزم بمعايير ١ ي علم، وإنما راحت تعمل وفق ما ترسمه الدولة، الأمر الـذي جعلها وسيطا وحسب، وهذا ما يتضح من دورها لدى وكالات التوظيف، تلك التي تتناقض مع الممارسة الأصيلة في الخدمة الاجتماعية. لقد اتسمت حقبة الثمانينات بخضوع الخدمـة الاجتماعـية لمتطلبات العمل وما تفرضه الوظيفة، الأمر الذي جعلها تتجافي مع ضروريات المهنة.

وإذا كان ما سبق تختص به وحسب مهنة الخدمة الاجتماعية، فانه يجدر بنا أن نشهد أن علم الاجتماع هو الآخر لم يشذ عن هذه القاعدة، إذ جنح عن مهمته الأصلية وقبع في براثن ما يسمى بالمؤسسية، برغم انه كنظام معرفي يضم بين طياته مجموعة من الرؤى النظرية المتصارعة أيديولوجيا. وأخرى بنا أن نوضح في هذا الصدد أن التصارع بين النظريات السوسيولوجية لم يكن وحسب بين النظريات المتحزبة الكبرى في علم الاجماع – اقصد الماركسية والوظيفة، وإنما كانت أيضاً بين الاتجاهات النظرية التي تتخد في تناولها لمفاهيم القوى الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية والطبقات والثقافة والأسرة والمجتمع المحلي وحدى الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية والطبقات والثقافة والأسرة والمجتمع المحلي مدن كل ذلك يمكن أن ندفع بان ثمة انفصالاً واضحاً بين النظريات المتصارعة سواء في مدن كل ذلك يمكن أن ندفع بان ثمة انفصالاً واضحاً بين النظريات المتصارعة سواء في

توجهاتها أو حتى فى موضوعاتها التى تتخذ مجالاً للدراسة. وعلى الرغم من التصارع النظرى فى علم الاجتماع، إلا أن ثمة إجماعاً فيما بينهم حول الدفاع عن المجتماعات التى تعبر عنها، ذلك الذى يوضح بشكل لا يقبل الشك فى توضيح نوعية الجماعات التى ينبغى أن تسيطر، وتوضيح الآليات التى من خلالها يمكن أن تحمى الجماعات المسيطرة.

انهم بمعنى آخر هنا يلجئون إلى تحديد الطبقات الاجتماعية التي ينحازون إليها، والتي بشكل آخر توضح طبيعة القوى المسيطرة وتحدد نمط الإنتاج السائد الذي ينبغي أن تدوم. وإذا كان علماء الاجتماع يعبرون عن انحيازهم لما سبق، فانهم في الوقت عينه يتمفصلون عن أدوار هم، ويديرون ظهور هم لمسائل الصراع. انهم بذلك يتحدون مع السرؤى الميكرو ويتغافلون عن قصد المستوى الماكرو. انهم في ذلك ينظرون إلى سلوك الأفراد والجماعات بطريقة برانية، بمعنى انهم ينظرون إلى ذلك في ضوء تأثيراتُ المجتمع على ذلك، ويديرون ظهورهم للرؤى الجوانية التي تفيد في كشف العلاقة الجدلية بين الأفراد ومجتمعاتهم. أن ما أصاب علم الاجتماع لحق أيضا بالخدمة الاجتماعية خاصة في العقود الأخيرة، الأمر الذي جعل الخدمة الاجتماعية دون تحديد وطغي عليها صفة الترقيع أو الخلط. وعلى عكس ما سبق نجد اتجاها عاما في الخدمة الاجتماعية اصطنعه "بيلي BAILEY " (١٩٨٠)، حيث استخدم المداخل السوسيولوجية غير الراديكالية في رؤية المجتمع انه نظر بشكل متعاظم إلى القضايا الكبرى مثل توزيع القوى وما تمنحه هذه التوزيعات من مميزات وتسهيلات واضحة. إننا نجد في هذه الدراسة صعوبة في حضور التصورات النظرية النقدية، ذلك الذي حال أيضا بين حضور الخدمة الاجتماعية الحقيقية فيها. وجدير بالتبيان أن هذا الأمر ساء حتى بداية السبعينات إلى أن تم تدشين الخدمة الاجتماعية الأرثوذكسية التي نهلت من معين الرؤى النظرية لعلم الاجتماع الماركسي الذي كان محدود التأثير، حيث الأساس النظري في كل الدراسات تستند إلى نظرية الأنساق.

لقد استحوذت نظرية النسق على كل اهتمامات ومنطلقات الخدمة الاجتماعية، تلك السيى السيى السيم السين أو قصر النظر، وبالتالى ساهمت فى تثبيت الأوضاع على ماهى على يقيد. لقد استمدت الخدمة الاجتماعية كل رؤاها النظرية من نظرية النسق الأمر الذى ساهم فى إبقاء المجتمعات والمشكلات الاجتماعية هى أن ذلك انعكس على الموضوعات الأكاديمية بشكل واضح، وكذا على الموضوعات المهنية، وبشكل أخص على عملية التدريب. لقد طغت نظرية النسق بشكل بالغ على ممارسة الخدمة الاجتماعية الأمر الذى افقدها القدرة على المبادرة والتطور. وإذا كنا قد أصبنا كبد الحقيقة فى الطرح السابق، فانه من خلاله أيضاً يمكن الدفع بأنه من الصعوبة بمكان أن تتعانق الخدمة الاجتماعية مع السرؤى الراديكالية. أن التركيب السياسي لمجتمعنا ووظيفة الخدمة الاجتماعية فى داخله يمكننا من صياغة مدخلاً ردايكالياً لدراسة الإشكاليات التى تكتنف المجتمع، والتى أغفلتها السرؤى التقليدية. أن هذا المدخل يمكن أن يعمل الرؤى السوسيولوجيا الراديكالية التي تتطلب بالأساس التركيز على مسائل القوة، والطريقة التى تفرضها. أن القضية الرئيسية فى ذيادة تقديم الخدمة للأفراد الذين في هذا الصدد تتمحور فى دور الخدمة الاجتماعية فى زيادة تقديم الخدمة للأفراد الذين

يعانون بطريقة كبيرة من عمليات توزيع القوة، فضلا عن انهم سوف يقفون عن كثب عن المنقص الواضعة في مجال الأمراض الاجتماعية. انه بذلك يمكننا تضيق الفجوة بين التحليلات المختلفة التي تعتبر حلاً ناجحاً أو مفتاحاً لتطوير مهنة الخدمة الاجتماعية.

#### تأنياً: علم الاجتماع والوقوف على إساءة معاملته الأطفال:

أن مهمتنا الأساسية في هذا المكان ذات صلة وثيقة بقضية إساءة معاملة الأطفال وحمايتهم، تلك التقنية التي تأخذ ملمحاً للاعتبارات الآتية. أو لا : انه على الرغم من أن ما يفعله الأخصائيون الاجتماعيون لا يتعلق بما هو عام، فان هناك سببين يفرضا نفسيهما في إطار إساءة معاملة الأطفال ووجود اعتبارات المصالح العامة والمشاغية. ثانياً : أن الخدمة الاجتماعية لا تملك المسئولية الشخصية لحماية الأطفال. انها ليست تضطلع بهذه المهمة، فهناك جهة أخرى تهتم بذلك انها تشارك في هذه المسئولية على نطاق واسع من المهن الأخرى مثل الصحة والرعاية وحتى جهاز الشرطة. أن كثير من القرارات الهامة المن اتخذت في مجال حماية الأطفال جاءت من خلال الاجتماعات العامة بين المهنيين والشيعبيين الذين تداولوا هذه القضية فيما بينهم. ثالثاً : أن حماية الأطفال تلقى تحذيراً صارماً على المستوى الإداري لضرورة الاستجابات المباشرة للانتقادات التي بالاعتراض من خلال المتطلبات العامة على نحو عقدين من السنوات. أن كل هذه العوامل أدت إلى الحدد من قدرة الأخصائيين الاجتماعيين على الحركة في مجال حماية الأطفال خاصة إذا الحدد من قدرة الأخصائيين الأخرى التي يعملون بها.

رابعاً: بينما نجد أن تحقيق درجة الحرية من خلال عملهم في هذه المهن يمكن أن نناقشه بشكل واضمح من خلال تأثير العوامل الفاعلة التي ساهمت في تفعيل الرؤى السوسيولوجية الراديكالية، واليات تفسير الأخصائيين الاجتماعيين وفهمهم لإساءة معاملة الأفراد بصورة تفوق هامشية أو قل سطحية تفسيراتهم السابقة.

اقد ناقش "بارتون PARTON" (١٩٨٥) بطريقة بارعة مسألة إساءة معاملة الأطفال، وذلك من خلال إعادة طرحها كمشكلة اجتماعية. لقد تأتى بارتون PARTON منذ عام ١٩٧٤ أن إساءة معاملة الأطفال يمكن تناولها من خلال الباثولوجيا سواء على الصحيد الفردى أو العائلي. ولذا يكون منظوره الواسع قد لفت الأنظار إلى تناول المشكلات الحتى يعج بها المجتمع من خلال طرحه لها في إطار المشكلات الاجتماعية. ويجدر أن نشير إلى أن العمل الذي قدمه "هنري كيمب Henry KEMPE وآخرون (ويجدر أن نشير الي أن العمل الذي قدمه "بارتون PARTON" الذي نظر إلى المشكلات الاجتماعية في إطار دور الدولة. أن القضية التي أولوا الاهتمام لها تتحدد في المشكلات الاجتماعية في إطار دور الدولة. أن القضية التي أولوا الاهتمام لها تتحدد في دراسة الأباء الذين حرموا من خبراتهم كأطفال. انهم توصلوا من خلالهذه الدراسة إلى مطوا بطفولة مفعمة بالعاطفة، وان ذلك يعود إلى أدوار الدولة وسياستها. وتضيف دراسة "كيمب " بان مثل هذه الأوضاع يمكن أن تشهد تواتراً في معدلاتها، إذا لم يتم التدخل

بخضوع مثل هؤلاء الأباء لإصلاح النفس. أن هذا التوضيح لإساءة معاملة الأطفال قد نشأ بالأساس من إساءة المعاملة الجسدية لعمليات التطبيع (التشئة) الاجتماعي، تلك الأشياء الستى تتناسب مع الاتجاه السائد في السياسة في الوقت الحالى، ومن ثم تتناسب مع فلسفة وممارسة المؤسسات الصحية والطبية.

إننا هنا نرى أن الأبوة الحقيقية وحب الأطفال تعد معياراً حقيقاً للحكم على الأسوياء. أن الانحراف عن هذا السلوك السوى يدخلهم في زمرة المرضى الذين يجب أن يخضعوا للعلاج، أن حالات الإساءة الخطيرة وقتل الأطفال التي شهدها عقد السبعينيات والثمانينات كانت موضوعاً عاماً تم مناقشته لندعيم مثل هذه الرؤية التي كانت تسعى إلى تأكيد أن كل المسيئين ما هم إلا مرضى يحتاجون إلى الخضوع إلى العلاج، أن الطريقة التي درس بها "نيلسون NELSON" لاجراءات إساءة معاملة الأطفال لقيت تطوراً كبيراً في الولايات المستحدة الامريكية خاصة في الستينات والسبعينات، حيث اوضحت قوة الاغراءات السياسية في تقديم الشروحات والتفسيرات الخاصة المرتبطة بمعاملة الأطفال السيئة (نيلسون NALSON). لقد فرضت قضايا السياسة نوعاً من الجاذبية في مناقشة ذلك، إذ اظهرت أن الأطفال والاباء في خطر معا، وانهم يحتاجون إلى المساعدة وأحرى بنا أن نسجل هنا أن مثل هذه المناقشات كانت من الأشياء التي ترجح كفة المرشحين في الانتخابات.

لقد كانت النظريات التي تفتقت عن عمل "كيمب" تتفق بشكل كبير مع التفكير السياسي السائد. والواقع أن الفكر السياسي لم يكن وحده الذي ادرك مسألة حماية الأطفال، وإنما كان يشاركهم في هذا الادارك والفهم كثيرون، ويمكننا أن قولك على ذلك بما قدمه السيوسيولوجيين في هذا الصدد. والذي سوف نركز عليه في هذا الفصل. اننا سوف نركز على النظريات التي ساقتها الرؤى السوسيولوجية، وفي ذلك سوف نسوق ثلاثة نظريات هامـة حددهـا "بـارتون PARTON" (١٩٨٥)، وهـى النظرية الايكولوجية ونظرية التركيب الاجتماعي، والثقافة الاجتماعية. أن النظريات الايكولوجية يمكن أن نشير إليها من خالل أعمال جاربرينو وجليام GARBARINO AND GILIAM " (١٩٨٠) اللذان ركزًا على أهمية التفاعل بين الناس والبيئة من اجل تتمية الصحة. أن وجهات نظر "جاربرينو وجليام حول إساءة معاملة الأطفال باتت أكثر انتشارا في المناطق التي شهدت ضعوطاً اجتماعية كنتيجة للعجز في تدعيم الاسرة والمجتمع. أن تأبيد أو حجز الحاجات عن الأسر سوف يساهم في تاجيج العجز الفردي عن إشباع الاحتياجات، والذي من شانه سوف يساهم في تشويه البناء الشخصي للأفراد والمجتمع. لقد كانت مثل هذه الرؤى مؤثرة بشكل بالغ في عملية الممارسة في بريطانيا العظمي، الأمر الذي دفعها إلى تطوير المراكز الاسرية. أن فكرة التركيز على الاسرة كعامل سببي في إساءة معاملة الأطفال ومحاولات تحسينها من خلال امداد المجتمعات المحلية بالخدمات، جعلها تخص بقبول اجتماعي سياسي معا. ومن المهم أن نعى أن ذلك كان سبب "جاربرينو وجيام" اللذان لم يكنا يبحثان في هذا الشان وحسب، بل سعيا إلى تقديم توضيحات لمسائل الجيرة التي كانت قد طرا عليها تطوراً كبيراً وفقاً للطريقة التي من خلالها حصلوا على الخدمات في إطار الواقع المحلى.

وإذا كان "جاربرينو وجليام GARBARIND AND GILLAM "قد سعيا إلى وجيل يس وكورنيل ١٩٨٥ CORNELL) سعوا أيضاً إلى تاخير هذه المسائل في إطار تشميد نماذج واقعية على الصعيد الثقافي والاجتماعي. أن مناقشة "جيليس GELLES " واتباعه قد شيدت في ضوء حوادث الاساءة للاطفال، تلك التي تتعلق بمسالة التدعيم التقافي التي استخدمت في ضوء مفهوم العقاب البدني للاطفال. أن اختبار هذه الاحداث جعلهم يفحصون نحو الف عائلة في الولايات المتحدة الامريكية، ومن خلال هذا الاختبار وجدوا أن توقيع الاذي علي الأطفال كان منتشرا على نطاق واسع أكثر مما جاء في الـتقارير الرسـمية. لقـد اثبتوا أن الأسر ما هي إلا نوع من الأماكن الخطرة إلتي من خلالها يتم ممارسة نوعا من التنشئة الاجتماعية غير السليمة التي تتضمن اساليباً لإساءة المعاملة. وأحرى بنا أن نسجل هنا أن مثل التخريجات قد قوبلت بنوع من التهكم والانتقاد، نظراً لقيام الأسر بالتنشئة الاجتماعية من خلال الثواب والعقاب، ذلك الذي تجد لـ فظـ يرا له فـي داخل كل المؤسسات التربوية. وإذا ما ضمنا الاعتداءات العائلية في الإطار ذاته لكان إساءة معاملة الأطفال شيئا عاديا، بافتراض أن ذلك يدخل في إطار التركيب غير المرضى للقائمين على العملية التربوية. أن مثل هذه الأمور هي التي دفعت بعض الرؤى لقبول شكل وطبيعة واليات تربية الأطفال في إطار العائلة النووية، تلك التي تمثل دافعاً واضحاً لانقاذ الأطفال.

ولكن بغض النظر عن قبول أو رفض هذه الرؤية فان ما نود أن نؤكد عليه هنا، أن ثمـة تفاوتاً بين المستويات الدنيا والعليا في طرائق معاملة الأطفال وتربيتهم. فمن خلال عمـل "جـيل GILL" (١٩٩٧)، وفـي إطار الاحصاءات الرسمية التي سجلت لإساءة معاملـة الأطفال في الولايات المتحدة الامريكية في أواخر الستينات، نجد أن الأطفال في الفـئات الدنـيا قـد سـجلوا معدلات مرتفعة من حيث المعاملة السيئة، الأمر الذي اكدته در اسـات أخـرى ،حيـث اكتشفت أن إساءة معاملة الأطفال تكون ذات دلالة موجبة في عائلات الطبقة الدنيا، وهذا بسبب انهم بشكل عام يخضعون للاشراف والمراقبة بصورة كبيرة.

لقد اكد "جيل GILL"أن الأطفال الفقراء أكثر عرضه من غيرهم للإساءة ،وذلك بسبب تعرض ابسائهم واسرهم بشكل مستمر للاوضاع البنائية التى تضغط على أمور حياتهم ،وتجعلهم محصورين فى اوضاع متدنية من شانها أن تعمل على حجز مصادر الحياة المريحة.انه فى ذلك يرى انه مقابل هذه الأوضاع،فنحن فى حاجة إلى تغييرات بنائية واسعة لكى نحد من إساءة معاملة الأطفال.وفى العمل الاخير الذى قدمه "جيل بنائية واسعة لكى يحاول أن يتابع انتقاداته وجدله مع الدراسات الأخرى ،حتى وصل إلى مجموعة من الاستنتاجات المنطقية التى مفادها أن مجموعة المتطلبات التى يحتاجها الأطفال والتى يدفع بها المجتمع،هى فى حد ذاتها إساءة للمعاملة، فضلاً عن أن المجتمع

الذى يضع بذاته من المحاذير لمعاملة الأطفال دون النظر إلى مسائل المساواة الاجتماعية، هو أيضاً طرف في تفعيل إساءة معاملة الأطفال. انه في هذا الإطار يجب أن نقوم بتفعيل عمليات المساواة الاجتماعية وتقريب الفوارق الاجتماعية، حتى لا نزيد من وضع وحجم الأماكن التي تنتج عن هذه التفاوتات.

وعلى السرغم من وجاهة ماقدمه "جيل GILL"، إلا أن مثل هذه الرؤى لم تلق قسبولاً واضحاً، خاصة وانها اغفلت الطرف والدروب التي من شانها أن تعدل من هذه الستفاوتات. أن اعفائهم من ذلك جعلهم لهم لم يقدموا اشياء ذات قيمة في السياسات التي وضعت من اجل الارتقاء بالاطفال الفقراء في السبعينات والثمانيات. انه منذ ذلك الحين وقد عكس شبح إساءة معاملة الأطفال الاروقة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، الأمر الذي جعلهم يركزون بشكل فائق على اجراءات حماية الطفل والتي ادخلت في اطارهاما يسمى برفع المستويات المعيشة لهم وتامين اشباعاتهم الاجتماعية وزيادة التدعيمات المالية. أن المتامل فيما سبق يجعلنا نركن فقط إلى المسائل المادية وحسب، بل في الوقت عينه يجعلنا لا نراهن على المساهمات التي يمكن أن تقدمها النساء في إطار ادوارهن على الساهمات التي يمكن أن تقدمها النساء في إطار ادوارهن المعينة وطار ادوارهن المعينة بوينه وطالبته بزيادة حقوق الطفل. بمعني آخر، انه حان الوقت لكي تلعب النساء في المطالبة بزيادة حقوق الطفل. بمعني آخر، انه حان الوقت لكي تلعب النساء في المطالبة بزيادة حقوق الطفل.

وعلى الرغم من وجود حركات نسوية تطالب بزيادة حقوق الطفل، إلا أن هناك من المعوقات التى تقف فى وجه مثل هذه الحركات، ولعل ابرز هذه المعوقات سيادة السلطة البطركية فى مجتمعنا يتميز بسيادة السلطة البطركية وليست المطركية، الأمر الذى يشوه عملية التنظيم والتفاعل الاجتماعى. أن ارادات الرجال تعلو عن ارادات النساء، ذلك الذى يتضمن نوعاً من الاساءة إلى حقوق الأطفال بشكل عام والاساءة الجنسية بشكل خاص. وإذا ما اردنا توضيح ذلك بشكل جلى فان ذلك يستبان فى إساءة الرجال لمعاشرة ومعاملة النساء، حيث نجد أن ضحايا الرجال غالباً ما تكون من النساء اللائى يخضعن طوعا أو كراهية لرغية الرجال.

انه في هذا الإطار يبرغ عملاً "روش RUSH" (١٩٨٠) ودمنيلي DOMINELLI الله في هذا الإطار يبرغ عملاً "روش RUSH" (١٩٨٦) الله أنها القانونية. فإنهما نقيض المهنظور البنائي الذي أشرنا إليه قبل قليل، فنهما يريان انه تحليل التفكير النسائي يعكس صورة الوضع المتدني للنساء، وتركيبهن الضعيف اجتماعية. ولكن بغض النظر عن هذا الستحديد، فانهما يريان أن من خلال هذا التحليل قد وقفا على الأسباب الرئيسية لإساءة معاملة الأطفال، تلك التي تتمثل في السيطرة البطريركية، وانشغالهم لتحصيل مزايا اجتماعيا وقانونية من قبل القائمين على الإدارة والسلطة من الجنس الذكري. أن انشغال النساء بذلك جعلهن لا ينظرن بشكل واسع إلى قضايا الأطفال على قدر ما اهتموا بقضايا الصراع الجنسي والسيطرة والقوة وتحصيل الامتيازات.

وإذا كانت القضايا التي طرحناها قبل قليل من القضايا التي كانت خبيئه، أو اقل شهرة في مجال إساءة معاملة الأطفال، إلا انها كانت تركز على جانب واحد – وليس كل الجوانب – من جوانب إساءة معاملة الأطفال دون تحملها المسئولية. أن خلع مسئولية النساء عن منظى هذه الاساءة جعل البعض ينظر إلى النساء باعتبارهن متساوين في التورط مع الرجال في هذا الشان. أن الاحصائية التي قام بها "جوردن "GORDON" ( 19۸۹) للوقوف على إساءة معاملة الأطفال في امريكا منذ عام ١٨٨٠ حتى عام ١٩٦٠ اوضحت إلى أول مدى كانت الأعمال السابقة على الاستعمال تستند الظاهري للمداخل التفسيرية المتى كانت لا تلقى بالا لوجهات النظر النسائية، حيث ركزت على الشكل الرسمى فقط لإساءة معاملة الأطفال. أن ركون هذه الدراسات التي مثل هذه المداخل التفسيرية جعلها تعيد النظر في عد واحصاء الأسباب التي تسيئ "معاملة الأطفال" لقد توصيلت مثل هذه الدراسات إلى أن الرجال مثلهم مثل النساء يشاركون في هذه الاساءة وان ذلك يعود إلى الأسباب الاقتصادية والطبقية والجنسية والقانونية، تلك التي تلعب دوراً محورياً في هذا الفعل.

وإذا كان الرجال والنساء يشتركون معاً في الاساءة إلى الأطفال فلا يعنى ذلك أن القوى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المسيطرة لا تسال عن ذلك. أن الرجال والنساء يخضعون بحكم انتماءاتهم الاجتماعية لمجموعة من المعايير المجتمعية التي بفعلها يتم تاطير إساءة معاملة الأطفال، تلك التي تحتاج إلى مراجعة قوية حتى تضمن الرعاية الكاملة للاطفال، دون تعرضهم لاذي محدد. انه ينبغي أن ننظر إلى إساءة معاملة الأطفال كانعكاس لمسائل حياتية، لا باعتبارها امراض شخصية.

انا لابد وان نعيد النظر في الأمور الحياتية والاقتصادية التي تسعى إلى تكرس واقع طبقى محدد يسأل دائماً عن الانعكاسات التربوية التي تصيب في مقتل حقوق الأطفال في الحياة السليمة. أن هذه المسالة هي التي حدت بالاستجابة والرد على إساءة معاملة الأطفال في المملكة المتحدة. وفي هذا الصدد تم الاستغناء عن الصيغة المرضية الستى يتم بها تقديم التفسيرات الجاهزة التي ترجع ذلك إلى الأماكن الاجتماعية وغني عن التبايين انه وفق التفسيرات الباثولوجية هذه، نجدهم دائماً، كانوا يركنون إلى النظريات الاجتماعية التي كانت تشخص الأماكن الما لادانة الافرا، أو ادانة المجتمعات التي تغفل عن قصد قضايا حقوق الأفراد. أن المتامل في التفسيرات الاجتماعية يجدها قد اوغلت في السائل جعل كل التفسيرات التي قدمت في هذا الشأن بعيدة تماما عن الواقع، أو قل انها المسائل جعل كل التفسيرات التي قدمت في هذا الشأن بعيدة تماما عن الواقع، أو قل انها الضوء في الصفحات القادمة على تأثير هذه النظريات على ممارسة الخدمة الاجتماعية في مجال حماية الأطفال.

#### ثالثاً: الممارسة وحماية الأطفال:

أن كثير مما قدمناه قبل قليل من وجهات نظر اجتماعية، ربما تبدو انها توجه مجموعة من الوسائل لتحديد سياسة عامة وواضحة في هذا الصدد. ولكم الأخصائيون الاجتماعيون في مجال إساءة معاملة الطفل ربما يتشابهون مع المتعاملين مع ضحايا السياسة سواء من الناحية النظرية أو المنهجية، وخاصة في الركون إلى الجدل حول هذه القضية وفي هذا الصدد يبرز (ياسمين بيكفوردKIMBERLEY CARLILE طبعة القضية وفي هذا الصدد يبرز (ياسمين الاجتماعيين عن القاء المسئولة على الأباء في مسالة اللذان دافعاً بقوة عن بعد الأخصائيين الاجتماعيين عن القاء المسئولة على الأباء في مسالة حماية الأطفال. انهما في ذلك قدما اسانيدهما التي ركزت وحسب على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي من وجهة نظر هما تعد المسئولية عن هذا الفعل. واستميحكم عذرا أننا سوف نترك هذه القضية لنعود إليها في الخاتمة، حيث اننا سوف نشير إليها في إطار الدراسات التجريبية التي تمت حولها، خاصة ونحن نتحدث عنها في إطار ما سمى بدراسات "كليفلاند CLEVEAND".

ويجدر أن نشير هنا إلى أن ثمة دراسات تجريبية – وان كانت قليلة – اضطلعت بها مهنة الخدمة الاجتماعية في مجال إساءة معاملة الأطفال. ويمكننا أن نشير إلى بعضها خاصـة ما قام به "بارتون PARTON (١٩٨٥) ودنج وول DINGWALL (١٩٨٥) اللذان قدما بحثاً تجريبياً غير مؤسسياً، اهتما فيه بالقضايا المهنية الأساسية. ومن المهم أن هـذا البحـث ركز على التناقض المحوري في أساليب الممارسة، وما يقدمه الأخصائيين الاجتماعيين من أساليب غير ديمقر اطية تتماشي مع القمع أو ما يسمى بالفاشتية ذلك الذي جعل مجال إساءة معاملة الأطفال نوعاً من الهامشية. وفي ذلك يقول "بارتون" PARTON ".. انـني سوف أوضح أن ممارسة الخدمة الاجتماعية مع الأطفال والعائلات قد اصبحت مـن الأشياء الدامغة خاصة في تداخلها مع الممارسات القمعية أو التهديدات أو التي تلبس شـوب العقوبات. أن الأخصائيين الاجتماعيين قد طوروا المهنة من خلال مفهوم العائلات المحرومة الذين لا يستطعيون أن يقوموا بتربية الأطفال تربية صحيحة دون وجود عامل خارجي تدعيمي من شانه أو يعمل على تقديم الرعاية الكاملة بكافة صورها.. ".(بارتون خارجي تدعيمي من شانه أو يعمل على تقديم الرعاية الكاملة بكافة صورها.. ".(بارتون

ويمكننا الإشارة هنا إلى بحث آخر هام، قام به "دنج وول Dingwall في أواخر السبعينات، والذي من خلاله قد حصل على تاكيدات وانطباعات مختلفة إلى حد ما عن مهنة الخدمة الاجتماعية في مجال إساءة معاملة الأطفال جسدياً. لقد خرج "دنج وول" من هذه الدراسة إلى أن المهن الأخرى متورطة في هذا المجال، حيث انها تستخدم النظريات الساءى تفسر ادعاءات الاساءة بصورة سطحية وبسيطة، فضلا عن اغفالها عن قصد العوامل البنائية التي شيدت وساهمت في طرح الممارسات المهنية بطريقة مؤسساتية تتماشى دوماً مع الاتجاه السائد من قبل الدولة.

أن مـــثل هــذه الدراسات، والتي منها دراسة "بارتون parton ترى أن الأخصائيين مختصين وحسب بالحد الادني للإساءة في المعاملة، وهذه تمثل الاستجابة الحقيقية

والرسمية في السرد عليها. أن وجهة النظر هذه عن مهنة الأخصائيين الاجتماعيين قد الجيزت في الاستفسارات العامة. أن النساؤلات التي قدمتها الدراسات - مثله مثل دراسة بيكفورد Beckford - كانت وحسب تركز على ضرورة توفير البيئة الامنة التي يترتب عليها التحديد القاطع للامراض العائلية أو حتى الفردية بصورة صحيحة.

ولايفوت نا في هذا الصدد الإشارة إلى ما قمنا به من بحث حول إساءة معاملة الطفل والذي اقترحت فيه انه ينبغى أن نتعامل مع العائلات بطريقة رسمية، شريطة أن يتم ذلك (كوربي ١٩٨٧ Corby) في إطار عدم الخوف. انه يتعين على الأخصائيين الاجتماعيين أن يستعاملوا بجراة مع مسائل إساءة معاملة الطفل، وعن قرب أيضاً. انه ينبغى أن نقف على هذه المسالة من خلال در اسات الحالة، واقامة الكشوف الطبية التي عن طريقها يمكن الوقوف على طرق واليات وعلاقات الاساءة نفسها. وإذا كان ذلك كذلك فانه يتعين أيضاً على الأباء إلا يحتفظوا بالمعلومات التي تغيد في هذا الشان، وذلك حتى يمكننا أن نقيم التفسيرات الصحيحة الستى من شانها أن تربط المواضع والمواقع المؤسسية التي تفيد مسئوليتها الحقيقية. أن مثل ذلك يغيد في تحديد الآليات الناجمة لوضع القواعد التي من شانها أن تحد من عملية الاساءة.

أن مجموعة الينبغات التي طرحناها قبل قليل سوف تساعد الأخصائيين الاجتماعيين بابعدادهم عن مناخ الخوف الذي يحيط بعمل حماية الطفل، ذلك الذي تفاقم من خلال عدم خبر الأبداء بالوضع الخطر الذي يعيش فيه الأطفال. انه أن الاوان أن يقوم بعض الأخصائيين باستخدام الافكار الفعالة والهامة التي من شانها أن تعمل على توضيح ما يحدث في داخل الأسر. أو بمعني آخر، انه لابد من تفعيل الافكار الاجتماعية والسيكولوجية لكي نقدم إطار تفسيريا وشارحاً للضغوط التي تقع على الأباء وعلى الأطفال، فضلاً عن توضيح العوامل البنائية التي تساهم في تفعيل هذه الضغوط.

وإذا كانت الأعمال السابقة قد اغفلت عن قصد العوامل البنائية التى تدخل بشكل دامغ في تاصيل العوامل المسبة في الاساءة للاطفال، فان أعمال "روتشدال Rochdale "قد نهج نهجاً مخالفاً، إذ انه تعانق مع افكار "كيمب kempe التى تتصل بشكل مباشر مع السنظرية السببية لمرضى الأسر والاشخاص. أن هذه الافكار تباينت عن مثيلاتها التى تصدت لإساءة معاملة الأطفال، حيث نجدهم بركزون على الأباء، ولكن وفق مصطلح "علاجي" ويجدر أن نشير إلى أن هناك عناصر علاجية فردية، كما توجد حالات علاجية جمعية تتصل بالاسر، انهم في ذلك يحاولون أن يجدوا ما هو مناسب للاسر، ذلك الذي يضمن استئنافهم لرعاية ابنائهم، أن الادعاء الأساسي للطريقة التي ينطلقون من خلالها لفهم الاساءة يتوقف بالأساس على فهم الظروف العائلية ومدى رفض أو قبول الأسر لعمليات العلاج، ومسئولية الأباء عن ذلك.

أن الطريقة التفسيرية المتكاملة التي استخدمت في إطار المهن المختلفة التي تعاملت مع حالات الاساءة، خرجت بان الموظفين الذين يتعاملون مع الاساءة لم يفهموا دور الأباء في ذلك، لذا نجد أن المنظورات الحديثة حاولت استخدام التقنيات الحديثة في إطار الاسرة، تلك التي تتصل مباشرة بما يسمى "بمجموعات شبكة العمل ". أو بمعنى آخر انه

لابد وان يتم مجابة قضايا الاساءة في ضوء التفسيرات المتكاملة حتى يمكننا أن نقدم الحلول الناجحة التي من شانها أن تعمل على الحد أو حتى انهاء ممارسات الاساءة للاطفال.

أن طريقة فريق روشدال Rochdale تعد أحد الامثلة القليلة التي نهلت من النظريات القيادية في الستكامل مع إساءة معاملة الأطفال. وبيد أن هذه الطريقة تعد من المناحي النظرية الواسعة الانتشار في الوقت الحاضر، إلا انها لم تحظ بانتشار واسع في التطبيق. أن السنى يمكن الدفع به أن الادعاءات الأساسية والاستراتيجية في هذا الصدد تعد الآلية الستى من خلالها تم الكشف عن الأسباب والاستجابات الأساسية لإساءة معاملة الأطفال. وأحرى بنا أن نسجل هنا إلى أن "روشدال" Rochdale في تناوله لمسالة إساءة معاملة الأطفال الأطفال لم يهمل العوامل البنائية التي أشرنا إليها، بل العكس هو الصحيح، إذ انه بجانب تاكسيده على العوامل البنائسية حاول التأكيد على الطريقة الباتولوجية للأفراد، وذلك باعتبارها من أكثر الأساليب الملائمة في هذا الصدد (كوربي 19٨٦ Corby).

ولا يفوت النصاص وكذا الأسر التى تم مواجهتها من خلال إساءة معاملة الأطفال جمدياً. أن على الأشخاص وكذا الأسر التى تم مواجهتها من خلال إساءة معاملة الأطفال جمدياً. أن المستامل في هذه التقارير يستطيع أن يخرج بأنها ركزت على الحالات النفسية، خاصة في احداث التغيير المنشود. لقد ركزوا في ذلك على الأسر واوضاعها الاجتماعية، والتقليل مسن الصيغوط الاجتماعية التى تواجهها. أن الفلسفة الاجتماعية لدراسة الأسر والحد من عمليات الاسياءة نجدها تركيز وحسب على الاخطار التى تواجهها في إطار الفلسفة الاجتماعية المنظام الاجتماعي القائم، ناهيك عن تركيزهم على الادوار الاجتماعية التى تضطلع بها السلطة المحلية وعلى المهارات الابوية وطرق رعاية الطفل في داخل الأسر. (براى PAV Braye).

ومن المهم أن نشير أيضاً في هذا الصدد إلى بحث آخر مخالف للاتجاه السابق. فاذا كان هناك من يركز على الاخطار التي تواجه الأسر سواء من الواقع القائم، أو من خلال الفلسفة الاجتماعية، فان هناك من يدرس هذه الاخطار في إطار ما يسمى بالاندماج الجنسي، ذلك الذي يخالف مشاكل حقيقية للاطفال خاصة في البنيات الاجتماعية المتغيرة.

أن أهـتمام الخدمة الاجتماعية بالاساءة الجنسية حظى بامتداد واسع، وفي هذا الصدد يسبرز أمامه ما قام به فريق عمل مستشفى شارع اورماند العظيم، الذى ركز فيه بشكل واسع على السياق العام. أن تركيز هم البالغ على السياق العام القائم أوضح بشكل لا يقبل الجهدل الاخهتلالات الوظيفية التي يسال عنها ما يسمى بالامراض الاجتماعية، تلك التي تخلق شهروط وحالات سوء المعاملة الجنسية. وفي النهاية يجدر القول أن التأكيد على الاخهتماعية الموظوت الوظيفية السهية المحوث الاجتماعية المخرى إلى تحديد السياقات الاجتماعية والعائلية التي تخلف وتخلق الحالات المرضية.



# الفصل الخامس الخدمة الاجتماعية ورعاية المجتمع المحلى وشبكة الرعاية غير الرسمية

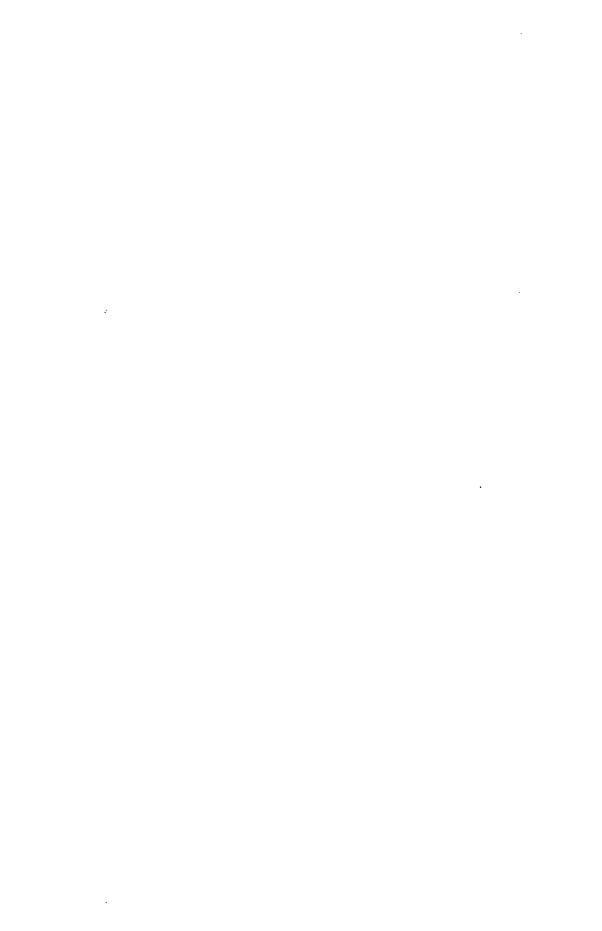

# جرهام الآن الخدمة الاجتماعية ورعاية المجتمع المحلى وشبكة الرعاية غير الرسمية

ثمـة تاكـيدات بالغـة في السنوات القليلة الماضية على ضرورة الاهتمام بالمجتمع المحلـي في إطار غير رسمى، أو بالاحرى في مجافاتها لسياسات الرعاية الرسمية التي تصـمها وتنفذها الدولة. أو بمعنى آخر، تزخر الاورقة الأكاديمية والسياسية في الوقت الحاضـر بالترويج لمسالة على غاية من الأهمية، تلك التي تتعلق بشكل مباشر بواد دور الدولة وابطال مفعولها في مضمار رعاية المجتمعات المحلية.

ويؤكد كلامنا هذا ما امدنا به "باتريك جينكن Patrick Jenkin وزير الدولة الشئون الاجتماعية، الذي عبر عن هذا بقولة :

"... كنت انا وزملائى نتحاور، بل ونتجادل كثيراً حول أهمية الرعاية فى المجتمع المحلي، ولكن من الذى يضطلع بهذه المهمة. لقد كان بالامس القريب تلعب الدولة دوراً محورياً فى القيام بهذا الفعل، ولكن الآن بات عليها أن تتخلى عن مثل هذه الادوار، وان تخلعها علي الاسرة والاصدقاء والجيران... وفى هذا الصدد حاولنا تقديم المشورة إلى اقسام الخدمة الاجتماعية لمحاولة إيجاد نوعاً من المشاركة من خلال الأفراد أو الجمعيات التطوعية وشبكات الرعاية غير الرسمية... "(سنكلير وتوماس Sinclair and Thomas ).

وحيث أن الكلام السابق يعود إلى السنوات الثلاثة الأولى من عقد الثمانينات إلا انه عشية هذا التاريخ جاء تقرير "باركلى"، Barklay وتحديدا في عام ١٩٨٢، الذي كان يعتبر نوعا من المراجعة لدور الاخصائي الاجتماعي. لقد تأتي هذا التقرير انه أن الاوان أن يتنبه الأخصائيين الاجتماعيين بضرورة تنمية قدرات القائمين على الرعاية غير الرسمية، لكي يقدموا مساندة موضوعية لتنمية المجتمعات المحلية. انه بشكل آخر يركز على ضرورة اعطاء قوة دفع كبرى لرعاية المجتمعات المحلية من قبل المتطوعين. انه وفي ما سبق، فأن الفصل الراهن يهتم بعملية تسهيل مثل هذه التوجيهات بطريقة عملية، ولان تقرير "باركلي" كان مصمما لكي يكون وثيقة شبه رسمية لتطوير العمل الاجتماعي في التسعينات، فأن قراءة الافكار التي تضمنها التقرير سوف يجعلنا نحدد الآلية السليمة المتى يمكن من خلالها أن نطبق هذه الاهتمام بشكل موضوعي، ويتبقى الإشارة هنا أن عرضنا أو قراءتنا لمثل هذه الافكار لا يعني اننا ناخذ موقفاً ناقداً منه، وإنما سوف نتعامل عرضنا أو قراءتنا لمثل هذه الافكار لا يعني اننا ناخذ موقفاً ناقداً منه، وإنما سوف نتعامل الاجتماعيين والمتخصصين الآخرين وتحد من مبادراتهم لحلها في إطار رعاية وخدمة الاجتماعيين والمتخصصين الآخرين وتحد من مبادراتهم لحلها في إطار رعاية وخدمة المجتمع المحلي. اننا نتعامل مع نقرير "باركلي" باعتباره وثيقة شبه رسمية تعكس كوكبه المجتمع المحلي. اننا نتعامل مع نقرير "باركلي" باعتباره وثيقة شبه رسمية تعكس كوكبه

من الافكار السائدة والحالية التي من شأنها أن تدفع بقوة عملية المشاركة من جانب المجتمع في عمليات الرعاية المحلية.

### أولاً: تقرير باركلى:

يركز معظم تقرير "باركلى" على ضرورة تجسيد جهود المهنيين في إطار الخدمة الاجتماعية وحتى الأطروحات، لتشبيع ودفع صور العمل الاجتماعي المختلفة في المجتمع المحلية، المجتمع المحلية، المحلية غير الرسمية في المناطق المحلية. ويجدر أن نشير إلي أن هذا التقرير الذي بصدد التعرض له، لم يكن شيئا مستحدثا، أو أن افكاره لم تكن شيئاً جديداً لطرح مسألة الرعاية غير الرسمية، حيث أن هذا الموقف العام اصبح نوعاً من الايديولوجية الجديدة التي تبنتها كل البيوت المالية العالمية ومعظم الدول الراسمالية. أن افراغ هذه الايديولوجية الجديدة، يد الدولة من كل شيء، جعلت الدعاوي الايديولوجية تؤكد دور الرعاية غير الرسمية في النهوض بالمجتمعات المحلية. ووفقاً اذلك، فان التقرير الراهن يؤكد على قضيتين محوريتين هما:

أولاً: انه وفق الايديولوجية الجديدة التي تبنتها معظم الاقطار في كل اصفاع العالم، وبمنطق العولمة، فان نسبه غير كبيرة من أمور الرعاية تقدمها الدولة، وان الجزء المتعاظم فيها يتم بعيداً عن يد الدولة، وذلك هو ما نطلق عليه "شبكة الرعاية غير الرسمية القائمة في المجتمعات المحلية.

ثانياً: في الامس القريب كانت الدولة تضطلع بالقيام بتقديم مثل هذه الرعاية، ونظراً للتضخم الحادث في ميزانيات الدول وتعديل سياستها ونهجها لسياسات السوق، فانه نتيجة لهدذه الظروف ن فان الدولة تخلت عن هذه المسالة – قسراً – واوضعتها في يد القائمين على السرعاية غير الرسمية. وإذا كان هذا هو الواقع الذي ادى إلى التحول، فان هناك دعاوى غير مسئولة ترى أن نقصاً من الموارد اللازمة، وبسبب العناصر الوجدانية والمؤثؤة للقائمين على الرعاية غير الرسمية فان الآخرين سوف يلعبون دوراً جوهرياً في النهوض بمسائل رعاية المجتمعات المحلية.

وعلى هدى الطرح السابق، فان التقرير يرى أن العمل الاجتماعي ينبغي أن ينطلق من خلل العمل غير الرسمي الذي يتمثل في الجيرة والاصدقاء والمتطوعين من العائلات. أن العمل غير الرسمي بالصورة التي اوضحناها تصبح طريقة أكثر موضوعية في تقديم الرعاية، ناهيك عن قدرتهم على جنب الناس الذين هم في اشد الحاجة إلى هذه السرعاية. أو بمعنى آخر أن تقرير "باركلي" parclay يرى أن افضل استراتيجية للعمل الاجتماعي يمكن أن نطبقها اليوم وفي الايام المستقبلية القائمة، إنما تقوم على تفعيل شبكات المتطوعين غير الرسميين وتطوير قدراتهم على أمور الرعاية.

وعلى الرغم من أن تقرير "باركلى" يقر باهمية العمل غير الرسمى في مجال السرعاية، إلا انه قد اتقن تحديد الطريقة المثالية التي من خلالها يتم عمل الخدمة في المجتعات المحلية، انه وحسب حدد السياسة ولكنه اغفل تماما الآلية التي من خلالها يمكن أن نطبق فيها هذه السياسة. أن عدم تحديده لهذه الآليات، جعل التقرير يخضعها وفقا لما

تقتضيه الظروف. أن ما سبق لا يعنى أن تقرير باركلى قد اغفل تماما الآليات التى يمكن مسن خلالها أن تطبق محاور العمل غير الرسمى فى الرعاية المحلية، وإنما فى أحد الفصول السنى حمل عدوان: ما هو العمل الاجتماعى فى المجتمعات المحلية ؟، نجده يخلع على الأخصائيين الاجتماعيين ضرورة توسيع رؤاهم، وتركيزهم على التنظيمات الأسرية باعتبارها من أهم الوحدات التى تدخل فى شبكة العمل الاجتماعى. أن شبكة العمل الاجتماعى وفقاً لما جاء به التقرير تعتبر من الأمور الهامة لخدمة العملاء، تلك السني بالاعتراض بنتائج ايجابية وفعلية فى إطار الواقع المحلى. وحيث أن ذلك يكتنفه كثيرا من الغموض، إلا أن المتامل بين السطور يجد أن التقرير يحاول أن يجد إليه جديدة تماماً، إذ يحاول أن ينصب الأخصائيين الاجتماعيين كمسئولين أو رؤساء لشبكات العمل الاجتماعي، ولكن شريطة أن يقدموا المساعدة والتشجيع فقط، وليس تولى مسئولية إدارة الشبكات الاجتماعية.

أن ما قدمه تقرير "باركلى" من اطروحات متطورة، وليست جديدة، جعل سهام النقد تترى عليه. وفي هذا الصدد يبرز لنا ما قدمه" بينكر" في تقريره في عام ١٩٨٢، الذي من خلاله يرى أن ما قدم عليه تقرير "باركلي" من تطوير، سوف يخلف كوكبه من الكوارث الاخلاقية والتنظيمية والمهنية، ناهيك عن أن هذا التحول في اسلوب الممارسة سوف يفضي في نهاية الأمر لا إلى تقييم الوضع العام من اجل تطوير شبكات الرعاية غير الرسمية، بقدر ما سوف يسعى التحول في الاسلوب وحسب. أن اغفال التقرير لعملية تنظيم الخدمة الاجتماعية في ممارسة الرعاية المحلية، سوف يجعلنا نهمل الآلية التي بها يستم تطوير وتنظيم مؤسسات الخدمة الاجتماعية، في الوقت الذي نهتم وحسب بالتغيير الشكلي والمحدود في طريقة تقديم الخدمة، تلك التي سوف تكون ضرباً من العشوائية.

## ثاتياً: شبكات العمل الاجتماعي ورعاية المجتمع المحلى:

وفقاً المتعريف الشكلى واللفظى لشبكات العمل الاجتماعى الذى قدمناه قبل قليل، يمكنا ملاحظة أن صدور الرعاية في المجتمع المحلى بالاعتراض معرفة من خلال المفاهيم القيميه للمجتمع المحلى. وحيث أن مفهوم المجتمع المحلى هو مفهوم محل جدل وتعارض في إطار علم الاجتماع، فاننا يمكننا أن نلمح انه يتأسس هنا على عملية الارتباط والمشاركة الاجتماعية، والعلاقات الأولية. ولكن إذ ما نظرنا بعمق إلى مدى سيادة هذا التعريف بين المتعاملين معه، أو حتى تطبيقه على معظم المجتمعات نجد أن ثمة تعارضاً واسعاً سدواء بين المنقولين به، أو حتى في الواقع الوجودي للمجتمعات الانسانية. أن الغموض الذي يكتنف تعريف المجتمع المحلى سواء من حيث الوصف أو التطبيق، يجعل منه اداه غير كاملة في التحليل الاجتماعي. وإذا كان ذلك كذلك، فانه يتوجب علينا هنا أن نستبدل هذا المفهوم باخر، ذلك الذي يستند باالاساس على فهم العلاقة بين الفاعلين الاجتماعيين كحلقة وصل في إطار الشبكات الاجتماعية.

أن المفهوم الجديد الذي يستند على العلاقات الاجتماعية في داخل الشبكات الاجتماعية، سوف يجعلنا نتغلب على مسائل الجغر افيا و الحدودالتي تجعل من العلاقات

الاجتماعية في داخل مجتمع معين لا يختلف أو لا يتباين إذا ما نظرنا إليه في مجتمع آخر انسنا هنا نحاول أن نكسر الحواجز الجفرافية بين المجتمعات الانسانية، وذلك بحسبانها سوف تعليى من شان التواصل بين المجتمعات المحلية، وتغيد في تحليل نتائج السلوك الاجتماعي بشكل متصل أو مترابط وأحرى بنا أن نسجل هنا أن هذا المفهوم ليس جديدا تماما، إذ يعود استخدامه إلى عام ١٩٥٧، حين قدمه "بوتس" Boots لكي يضرب بعنف الحواجز الجغرافيا التي تقف عائقاً امام تحليل السلوك الإنساني كشكل متصل لا منفصل.

وإذا كان مفهوم العلاقات الاجتماعية في داخل الشبكات الاجتماعية، يحاول أن يستغنى عن مفهوم المجتمع المحلى، فإننا هنا لابد وان نشهد أن المفهوم الآخر لم يواريه التراب تماماً، إذ أن هناك جمعا من المفكرين والعلماء لا يرضون بديلا عنه، لذا نجد أن طرح مفهوم العلاقات الاجتماعية في إطار الشبكات الاجتماعية قد جيش المفكرين لضربة في مقتل. ولعل ابرز الانتقادات التي وجهت إليه، أن هذا المفهوم لم يكتمل نضوجه حتى يمكن الاستغناء أو تبديله بمفهوم المجمع المحلى، كما أن استخداماته - نتيجة نقصة - لم تشهد اتساعاً ملحوظاً.

وبغيض النظر عن هذه الانتقادات، فان تقرير "باركلي"Barclay يقدم تصويراً مقبولاً لحه، إذ يعتبر أن المجتمعات المحلية ما هي إلا شبكات محلية ذات علاقات رسمية وغير رسمية، تستطيع تقعيل الاستجابات الفردية أو الجمعية معاً في وقت الحاجه. أن المتامل في تعريف المجتمع المتعارف عليه، وكذلك مفهوم الشبكات الاجتماعية لا يجد تعارضاً واضحا بينها، فكلاهما يركز على الوضع الجغرافي وعلى تقعيل دور الأشخاص والعلاقات بينهم.

ويجدر أن نشير هنا إلى أن مفهوم الشبكات كما جاء في تقرير "باركلي" Barclay إنما يشير إلى مجموعة الاتصالات الأولية بين الناس. بمعنى أن الشبكة لا تعنى شبكة بالمعنى الحقيقي للكلمه، وإنما تعنى حلقات الوصل بين الناس. فاذا ما دققنا في المعنى الحقيقي لكلمة شبكة، فاننا نجد انفسنا امام تواصلاً في العلاقات غير الرسمية، وهذا ما لا نجده حينما نعرف المجتمع المحلى بأنه المجتمع الذي تنساب فيه العلاقات الرسمية وغير الرسمية معاً. أن الشبكة تبعاً لهذا المفهوم ما هي إلا حلقات الاتصال التي تتواجد بين السياس، إذ تكون فيها مفهوم الرابطة الآلية اما أن تسهل أن تعوق الرعاية غير الرسمية. انسه وفق هذا التعريف الذي قدمناه، تصبح الشبكة لذي تقرير "باركلي Barclay اقل غموضاً من تعريف المجتمع المحلى – بقدر ما تحمله من غموض أيضاً المختمع المحلى – بقدر ما تحمله من غموض أيضاً أن تعريف المجتمع المحلى – بقدر ما تحمله من غموض أيضاً أن تعريف المجتمع المحلى – بقدر العلاقات غير الرسمية.

وعلى الرغم من الغموض والتضليل الذي يحمله مفهوم الشبكة، إلا أنه يتناسب مع الخبرة اليومية، لذا نجد أن تصوير الشبكات للعلاقات غير الرسمية يصبح امراً مضللاً ويقدم صوره مشوهه للحقيقة التي نود أن نسجلها ويمكننا أن نستدل على ذلك من بعض الفقرات التي أوردها تقرير "باركلي" Barclay خاصة في الفقرة الثامنة عشر التي ترى:

"... إن معظم مواد الرعاية الاجتماعية التي تقدم، إنما تأتى ليس من خلال مؤسسات الخدمة الاجتماعية، وإنمامن خلال مجموعة الأفراد المتطوعين الذين ينضمون إلى شبكات

غير رسمية في داخل مجتمعاتهم المحلية... إن نسبة كبيرة من الذين يتلقون الخدمة أو الرعاية، إنما يتلقونها من خلال أحد الأشخاص الذي ينتسب إليهم بصلة قرابة".

ويضيف التقرير بعد ذلك:

".... إننا نعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يتم التفاهم بين من يقدم الرعاية الاجتماعية على اساس رسمى، وبين شبكات الرعاية الاجتماعية غير الرسمية. أو بمعنى آخر، أن يتم توثيق العلاقة بين الأطر الرسمية وغير الرسمية في إطار تقديم الرعاية الاجتماعية... كما أن الأخصائيين الاجتماعيين في حاجة إلى عون غير رسمى حتى تتم تتمية عملية المشاركة... ولعل في هذا الصدد يبرز التعاون البناء بين المؤسسات التطوعية وشبكات الرعاية المحلية، ومقدمي الرعاية الرسمية. إن تضافر مثل هذه الجهود من شانه أن يقوى العمل الاجتماعي... "

أن المدقق في بعض الأفكار التي جاءت في تقرير باركلي، Barclay ربما يعارض مفهوم شبكة الرعاية، ذلك المفهوم الذي يأتي بصورة غامضة أو مختزله. فعلى الرغم من إتبانها بصورة مختصرة، وليس بصورة تحليلية، إلا انها جاءت بهدف تكوين صورة ذهنية للاهتمام المحلى لمن لهم الحق والأولى بالرعاية. إن ما ينطبق على مفهوم شبكة الرعاية غير الرسمية، ينطبق هو الأخر على مفهوم المجتمع المحلى، ذلك الذي يتضمن في محتواه ضرورة تعامل الجهود الرسمية وغير الرسمية معا.

### ثالثاً: تضامن المجتمع المحلى التقليدى:

بداءة يمكن الزعم بان نتاول رعاية المجتمع المحلى كما جاء في تقرير "باركلي" Barclay يتضمن نوعاً من الرومانسية. أن ذلك يتضح بشكل جلى في طرحه لضرورة قيام الشبكات المحلية بتقديم كل أمور الرعاية بطريقة غامضة تتحدد وفق ظروف المجتمع الحضري الثقليدي الذي ساد فترة الخمسينات والستينات، وقت أن كانت تسود مثل هذه المجتمعات علاقات أولية أو ما يسمى بعلاقات الوجه للوجه. وفي هذا الصدد يرى التقرير إنه في ظروف إعاشة الطبقة العاملة كانت هذه الطبقة تعيش في جد من العلاقات الأولية، إذ كان الكل يعرف الكل، أو حتى الفرد يعرف الكل. ففي مثل هذا الواقع نجد هذه المناطق تعيش حسب تعريف "بوتس" Botts في إطار الشبكات المحلية حيث أن أفراح وأطراح مثل هذه العائلات كانت تتم وفق المشاركة، إذ كانت المساعدة والمساندة تتم عن طريق غير الرسميين.

وحيث أن التحولات التي خبرتها المجتمعات المحلية، قد غيرت من هذه الطبيعة، فإن تقرير "باركلي" Barclay يشدد على ضرورة إعادة إنتاج مثل هذه العلاقات والظروف والقيم التي كانت تدعم بل وتقوى مسائل المشاركة وفقاً لعلاقاتها الأولية. وإذا كانت الرعاية في مثل هذه الأماكن كانت تقدم من قبل غير الرسميين، فإن تقرير باركلي" Barclay يرى ضرورة أن يتم التسيق بين الرسميين وغير الرسميين. أنه في ظروف المجتمع الحضرى المعاصر، فنحن في حاجة إلى التسيق بين الأخصائيين الاجتماعيين والمتخصصين الآخرين.

إن المطلع على وجهه النظر السابقة يجدها تتحرف عن الصواب نتيجة لسببين، الأول : كما يقول "فيليب إبرام" Philip Abrams أن الظروف الاجتماعية التى أدت إلى تطوير وامتداد الشبكات المحلية قد اختفت، وان عدم وجودها لا يجب أن نتحسر عليها أو نقف عندها كثيراً. ففى الأساس نجد أن هذه الأحياء كانت فى حالة اجتماعية واقتصادية متردية، وان تحركها نحو الأفضل كان وئيدا، بسبب موجات الهجرة والخروج إلى المدن السكنية الجديدة. وسيادة الفقر وانعدام الأمان، وتدنى مستويات الأجور والمعيشة، وتردى الإسكان، وسيادة الاعتماد المشترك الناتج عن النقص فى الموارد.

وإذا كان ما سبق يمثل أهم الأسباب التي تقف معاندة من إتمام عملية المشاركة بشكل عام، اذن فإن عمليات التكامل في مثل هذه المسائل يكون ضرباً من الخيال، ومن ثم تصبح تطوير شبكات الرعاية غير الرسمية وهما محضا. وإذا ما حاولنا تقصني مسائل التعامل والتعاون، فإننا لا نجد صورا لها اللهم إلا في المساعدة في أعمال الغسيل والطهي وفي تنظيم الاروقة أو الأماكن المشتركة، تلك التي كانت تضمن نوعا من المعرفة الوثيقة بين الناس والتي تقوم على التبادل المحسوب بدقة. وبيد أن التكامل والتعاون المادي أمرا محسوبا بدقة في المجتمعات المحلية بسبب المواقف الاقتصادية والاجتماعية، فإن التكامل المعرفي هو الآخر لا يخرج عن هذا التصور أيضا. ففي المناطق المحلية التي نتسم بالاستقرار نجد أن التكامل المعرفي فيها يتم عادة من خلال شبكات النميمة، التي كانت في غير حاجة إلى آلية خاصة بها، إذا أن ذلك يمثل أهم سمه تميز المناطق المحلية. وحرى بنا أن نوضح أنه على الرغم من التحولات التي شهدتها هذه المجتمعات، ومع إعادة توطن الفقراء في الأحياء التي تقام على هامش المدن، فأن هذه السمات ظلت هي هي دون أي تغير، فضلاً عن أن المشاركة والتعاون والتكامل ظل كما هو أيضاً كما كان قائماً منذ نحو ثلاثين عاما خلت. إن سكني العشو ائيات، برغم تغير شكل وطبيعة الجغر افيا، إلا انها لم تسمح بظروف جديدة في المشاركة، إذ ظل الأمر كما كان سائدا من قبل. إن الناس بوجه عام لم يعدوا محبوسين في سياج محلياتهم، وباتوا غير معتمدين على جيرانهم كما كان عليه الحال في الماضي.

إنه مع تزايد معدلات المرأة في الخروج إلى العمل، لم تعد المرأة تتواجد بمسكنها كما كان يحدث من قبل. أنه مع ارتفاع معدلات النساء العاملات، نجدها لم تعد حبيسة جدران منزلها، بل انها راحت تغدو وراء العمل والكسب. وفي إطار تضاعف أعداد النساء العاملات فقد كتب براون وهادلي " Braown and Hadley أنه في ظل هذا الموقف، فهناك العديد من عملاء الخدمة الاجتماعية ظلوا مقيدين بالحدود الجغرافية، حيث نجد أن العديد من النساء والأطفال وكبار السن قد ارتبطوا بواقعهم المحلى، ولكن في ظروف باتت جد مختلفة عن الظروف التي كانت سائدة منذ جيلين أو ثلاثة أجيال. وإذا كان "براون وهادلي" Braown and Hadley يرى انه في ظل التحولات التي طرأت برغم تغير الظروف، إلا أن "هولمز" Holmes يرى انه في ظل التحولات التي طرأت على جغرافيا الموقع والموضع، أي المكان لهؤلاء السكان، فإن هذه الظروف سوف تفرض ضرورة استبدال الأماكن غير الجيدة بأخرى مناسبة. ومع تغير الظروف المادية تفرض ضرورة استبدال الأماكن غير الجيدة بأخرى مناسبة. ومع تغير الظروف المادية

نجد أن تحسين المستويات المعيشية قد أثرت على اختيارات السكن والمكان، ومن ثم على طرق و البات المشاركة والتعاون بين السكان.

إنه وفق هذا التغيير يكون أساس ومفهوم التضامن قد طرأ عليه تغيراً واضحاً، أو قل أنه افرغ من مضمونه التقليدي، ذلك المضمون الذي ارتكزت عليه الدراسات التقليدية. إن إعادة إنتاج المفهوم التقليدي للتضامن يصبح أمراً من الصعوبة بمكان حتى لو تضافرت جهود الأخصائيين مع جهود شبكة الرعاية غير الرسمية.

ثانيا: أن وجهه النظر التي ترى أن الطبقة العاملة الحضرية التي تسكن أطراف المدن يسودها نوعاً من التضامن حتى مع إنتقالها من الأماكن التقليدية السيئة التي كانوا يقطنونها، تعد وجهه نظر خاطئة، لأنها لا تمثل الطبيعة الحقيقة للعلاقات الاجتماعية (الشخصية) القائمة في هذه الأماكن، إذا ليس هناك من يذهب بأن أى فرد في مثل هذة المجتمعات المحلية يستطيع أن يلم بأخبار الآخرين كليه، أو أنه في ذلك يكون على دراية كاملة بما يحدث لدى أى فرد مثلما كان حادث في المفهوم التقليدي لعلاقات الوجه للوجه أو العلاقات الأولية. إن العكس هو الصحيح في إطار المجتمعات الجديدة إذ يصعب على الفرد أن يكون على علم حتى بأخبار أقاربه، لأنه في ذلك الوضع تكون العلاقات الحميمة الفرد أن يكون على علم هو جار اليوم، إن المدقق في التقارير التي خرجت بها الدراسات السابقة يستطيع أن يستدل على أن الناس يتباينون عن بعضهم، إلا إذا كانوا أقارب أو يدخلون في إطار مفهوم العشيرة.

ويجدر أن نشير إلى أن الألفة بين اعضاء الاسرة بمفهومها الواسع تبدو أقل كثراً بين الغرباء، حتى لو كان القريب يعرف عنك الكثير، خاصة عن طريق ما يسمى بالنميمة المحلية. إن العلاقة بين الناس هنا لا تتعدى الدريشة، وتبادل الود وليس الصداقة الحميمة. إذ أنهم أناس يشاركون وحسب المشاعر والاهتمامات والمشاكل. إن الدراسات التى أقيمت حول علاقات الناس ببعضهم البعض في المجتمعات المحلية الحديثة باعتبارهم غرباء، تشير إلى أن هؤلاء الغرباء نادراً ما يتزاورون في المنازل، إذ تكون علاقاتهم عامه وفي خارج إطار المنازل، أي في إطار المواقع المفتوحة مثل عتبة المنزل أو الشارع أو المقهى أو في المحلات التجارية. أما المنزل في مثل هذه المجتمعات المحلية، فإنه يخصص للأسرة بأعتباره ساحة خاصة ويمثل حصناً منيعاً يحمى الأفراد من عيون النميمة المحلية، وهو ما يعكس تعارضاً مع ما هو سائد في المجتمعات المحلية التقليدية.

وبيد أن هذه الخصيصة تخص المجتمعات المحلية، فإن ذلك لا ينطبق على كل الفئات الاجتماعية القائمة فيها. فعلى سبيل المثال، منذ أواخر الفرن التاسع عشر كانت الطبقة الوسطى تفرض حظراً منيعاص على أمور المنازل. إذكانت الأمور الشخصية والعائلية محاطة بسياج من المحرمات. أن القواعد الأخلاقية التى فرضتها طبيعة هذه الطبقات باعتبارها المخزون الأخلاقي فرض العديد من القواعد والاجراءات التى تحرم عملية التداخل الاجتماعي على الغرباء، الأمر الذي جعل ما ينسحب على طبيعة الألفة بين الغرباء والطبقة الدنيا، ينسحب بالضرورة على علاقاتهم – أي الغرباء – بالطبقة

المتوسطة. وإذا كانت هناك تدابير وقائية تفرض ذاتها على أمور واسرار الأسر، فإن هذا الأمر لا ينطبق بالضرورة على أفراد الأسر أو الاقارب الذين يتداخلون معا في نسيج واحد. فبينما أن افراد الأسر شكلوا نوعاً من المجتمع الأخلاقي الذين دائماً ما يثق فيهم، فإن الغرباء كانٍ لهم نوعاً أخر من الولاء، مما فرض عليهم نوعاً خاصاً من العلاقات التي كانت دائماً ما يسيطر عليها بحرص تام. إن المتأمل في طبيعة العلاقات الاجتماعية بين الغرباء والأسر في إطار المجتمعات المحلية يستطيع أن يستدل على ما يلى:

أولاً: تنمية العلاقات الاجتماعية داخل حدود مرموقة سلفاً بوضوح، بحيث لا تشمل الزيار ات المنزلية.

ثانيا :الإبقاء على المسافات الحدودية والجغرافية - بهدف الحفاظ على الود، دون الاقتراب اللصيق كما هو واضح في معظم علاقات الجوار.

إن ما سبق يجعلنا نذهب إلى عدم وجود دليل دامغ لتأييد الفكرة التي مؤداها، أن الغرباء يمكنهم أن يلعبون دوراً رئيسياً في الرعاية غير الرسمية، وإن هذا الدور إن يتضح في الأزمات، إلا أنه ليس دائماً. إن ذلك يجعلنا نرى أن العلاقات الحميمة والرعاية الموضوعية لا تأتى من خلال الغرباء، وإنما تأتى من خلال الالتزام العائلي وصلات القربي.

#### رابعا: محتوى العلاقات الاجتماعية:

مما تقدم يمكننا أن نستنتج الخطل النظرى والامبريقى الذى يذهب إلى أن الشبكات الاجتماعية تعدو حقاً متجانسة، وأن العلاقات الفردية التى تتكون منها تصبح قادرة على الحركة للمساعدة فى وقت الحاجة. إن هذا الميل يتناول كل الحلقات الموجودة فى الشبكة على انها متكافئة وشائعة ومفهومه، وتعتمد بشكل أساسى على أن الخيوط فى هذه الشبكة تتشابه مادياً. ولكن يجد أن نشير هنا إلى أن هذا الموقف عند أى تحليل اجتماعى يمثل مشكله إذ تفشل الشبكة فى تولد تفسيرات مناسبة لظاهرة اجتماعية معينة، لأن هذا إلى حد ما ينتج عن ميل معظم الدراسات لتجاهل المحتوى، وافتراضها عند تحليلها لكيان الشبكة أن هناك تكافئ بين المحتويات.

بالمثل أنه عند خلق استراتيجيات مناسبة لتبنى الرعاية غير الرسمية، فإنه من الضرورى أن نتفهم التنظيم والمحتوى لأنواع مختلفة من العلاقات، إذ أنه فى مثل هذه الحالة نكون قادرين على تقويم أشكال محددة للمساعدة غير الرسمية. ومن الناحية العملية، فإن كل فرد من الأخصائيين الاجتماعيين الذين يحاولون تتمية شبكات المساعدة غير الرسمية لمجموعه من العملاء، فإنهم غالباً ما يطلقون الإحكام التى تأتى وفقا لجهودهم لمفاهيم غير صحيحه بشأن طبيعة والتزامات العلاقات الاجتماعية. وإذا كان ما سبق هو الحادث على الصعيد الاجتماعى، فإنه أيضاً ما يخالف ما هو قائم على صعيد السياسة، إذ نجد أن ثمة اعترافاً ضئيلاً نتيجة لاختلاف القوة، وتباين العلاقات لتقديم رعاية موضوعية وناجحة فى تحقيق التساند الاجتماعى، وأحرى بنا أن نوضح هنا، أنه إذا كنا فى صدد إقامة أى علاقة، فإن الأفراد غالباً ما يحافظون عليها لتحقيق قدراً من الاندماج فى شبكة

الرعاية غير الرسمية. ويحق لنا في هذا الصدد أن نقول ونحن في خاتمة هذا الجزء أن الوضع ليس بهذه البساطة في العلاقات الاجتماعية المعقدة، وذلك ما سوف نوضحه في الدراسات التي حاولت أن تتصدى للعلاقات الاجتماعية العادية، ومحتوى العلاقات غير الرسمية المختلفة، وكذا في روابط الصداقة والجوار التي تشير دائماً إلى انها ليست كافية لتقديم الرعاية التي نتخيلها.

## خامساً: الجيرة أو رابطة الجوار:

أن ولوج الجيرة أو ربطه الجوار في شبكات الرعاية غير الرسمية تعد أحد الاستراتيجيات الواضحة في تقديم الرعاية الاجتماعية. وبيد أن الدراسات والبحوث الامبريقية المتصلة بالجيرة في المجتمعات المحلية تشير إلى أن ذلك نادراً ما يحدث من الناحية العملية، خاصة إذا ما استثنينا الأقارب الذين يتصادف إقامتهم في الجوار. فإن الصورة السائدة لعلاقات الجيرة في المجتمع المعاصر لا تشمل عنصر الرعاية، وإنما يمكن إعتبارها صداقة عن بعد، أي أن معظم الناس يهدفون دون النجاح في كل الأحوال إلى الابقاء على علاقات الود مع الناس الذين يعيشون بالقرب منهم، ولكن في الوقت عينه لا يسعون إلى الاختلاط بهم بطريقة وشيجه، إذ أن هناك احتمالاً كبيراً للمضايقة والصراع فيما بينهم. بالمثل فإن معظم الناس يقدرون قيمة الخصوصية وينبذون تدخل الجيران في شئون حياتهم وتقييد حرية حركتهم وحياتهم، إن الذي ينادي به في هذا الإطار هو تبادل الاحترام ووضع مسافة بين الجيران، والتدريب على السيطرة على مثل هذا السلوك، ذلك الذي ينفي وجود توترا في العلاقات.

إنه في إطار هذا النمط من أنماط الحياة اليومية ينتج كثيراً من ألوان التعاون النشط بين جيران معينين، ذلك الذي يتوضح في تعاونهم في أمور بسيطة مثل حمل بعض النفايات أو المشتريات، أو السماح بقيام بعض الأفراد بإصلاح بعض الأشياء في داخل المنزل، أو حراسة المسكن أثناء غياب افراده أو المعاونة في رى نباتات الزينة أثناء قضاء الإجازات... إلخ. ولما كانت مثل هذه الخدمات من النوع البسيط مفمن السهل تبادلها شريطه عدم التدخل العميق وغير المريح في حياة الآخرين، أو عدم تدشين ارتباط اجتماعي قوى يؤدى إلى التواصل الاجتماعي وقيام الروابط الاجتماعية.

على أيه حال، وباستثناء هذه القلة الذين يصبحون أصدقاء فإن جوهر الجيرة الجيدة يكمن في الإبقاء على التوتر بين التعاون والخصوصية، والمساعدة وعدم التدخل في شئون الغير، وبين الصداقة والإبقاء على مساحة من الخصوصية. فإن التنظيم السائد للجيرة لا يبدو مناسبا لتقديم نوع من التأييد لنماذج شبكات الرعاية غير الرسمية. إن الرعاية المستقرة ليست امتداد العلاقات الجيرة، وإنما هي نوعاً من كسر الخط الروتيني الذي يمكن أن يخلق اعتماداً اكبر وتقليلاً للخصوصية، وبالطبع اعترافاً عاماً بمشاكل الأفراد الخاصة. إنه عندما يرغب الأفراد في الدخول في علاقات خاصة مع الأفراد خاصة حينما يرغبون في تقديم المساعدة للجيران، فإنه من الناحية العملية نادرا ما يحدث ذلك، علاوة أن مسألة الوضع الاجتماعي غالباً ما يضع نمطاً لتفاعل الجيرة. إن ذلك هو

ما أوضحه "بينكر" pinker، حينما اقترح أن جزء من عملاء الخدمة الاجتماعية سوف ينظر إليهم على انهم غير محترمين من جانب جيرانهم، ويصبحوا موصومين بدلاً من اعتبارهم جديرين بالمساعدة. إن مثل هذه الأشياء سوف تجعل كل فرد غير مستعد لتلقى المساعدة من جاره، إلا إذا كان هناك أساس للتضامن يتفوق في تعبيراته على مفهوم الجيرة. والواقع أن ذلك لا ينسحب على كل المساعدات، إذ يخرج من حساباتها مسائل الخدمات الخاصة التي تقدم لكبار السن الذين لا يستطيعون الاضطلاع بكل الأعمال، ويقبلون بتقديم مساعدات الآخرين لهم.

إن مثل ذلك يعد هنا صوراً من الرعاية الشخصية، نلك التي تسبب مشاكل عديدة حيث أنها تحتوى على درجه من التدخل في الحياة الشخصية التي تقع خارج القواعد الطبيعية أو المعتادة لعلاقات الجوار. إن مثل هذه المساعدة التي نقدم تكون بين الناس الذين تتوثق بينهم علاقات الجيرة بطريقة محدودة. ويجدر أن نشير هنا إلى أنه كلما ازدادت المساعدة غير الرسمية التي يتلقاها المسن من الأسرة ومن الآخرين، كلما قل احتمال اشتراك الآخرين في تقديم الرعاية، حيث أنهم لا يقفون منتظرين إلى أن تتاح لهم فرصة التدخل لتقديم الرعاية. نتيجة لهذا فإن أشكال الرعاية غير الرسمية التي تضم جيرانا، وأيضاً تضم رجال الرعاية الآخرون، نادراً ما يقدمون الخدمة بطريقة مباشرة وصريحة بالصورة التي ترسمها سياسة المبادرة.

#### سادساً: الأصدقاء

ربما يبدو أن الاصدقاء مناسبون أكثر من غيرهم في إطار تقديم المساعدة باعتبارهم جزءا من شبكات الرعاية المؤثرة، إن هذا ما يؤكد عليه تقرير "باركلي" parclay. وبالرغم من تأكيد التقرير على ذلك، إلا أن الدليل عليه يكون ضعيفاً خاصة إذا ما لجأنا إلى الدراسات السابقة التي تمت في هذا الصدد. إن الصداقة ليست صعبة الفهم، ولكن إذا ما تتاولنا الطريقة التي من خلالها تتظم الصداقة، فإن صعوبة الفهم تتبدى بوضوح. إننا هنا سوف ننحي جانباً الصداقة التي تتم بشكل روتيني، وتقوم ليس على أساس حميم، حيث تدخل في جوانب المجاملة التي تحمل معنى وجدانيا فقط. إننا سوف نركز على الصداقة التي لا تهتم بأمور الآخر، أو حتى برفاهيتهم، أو بمعنى آخر، إننا سوف نركز الصداقة العابرة التي لا يحس فيه الفرد بمسألة إشباع احتياجات الآخر في إطار العلاقات الاجتماعية.

وبغض النظر عما قدمناه قبل قليل فإن "باركر" parker ( ١٩٨١) يرى أن هناك فرقاً واضحاً بين الاهتمام بشخص وبين رعايته. إن الصداقة تهتم ولا ترعى، لأنها لا تشبع حاجات الآخرين، وخاصة على أساس موضوعي، كما أنها ليست عادة عنصراً متأصلاً في النمط الروتيني للصداقة. إن ذلك يخالف الخطاب الفلسفي لقراءة مثل هذا النوع الذي يقوم على المساعدة التي تكون امتداداً للمبادئ القيمية لمفهوم الصداقة. إنه علينا في هذا الإطار أن نفحص المواصفات الاجتماعية للصداقة العميقة، وفي ذلك ينبغي أن نركز على نقطة مهمة في هذا الصدد ألا وهي ،أن الأفراد الذين هم في حاجة للرعاية

والمساعدة غالبا ما يكون أصدقاؤهم الذين يمكن الاعتماد عليهم قليلى العدد، حيث يكونوا مستبعدين من التنظيمات الرسمية، وحتى من الظروف التى تعد مصدراً لتكوين الصداقة مثل محيط العمل والهيئات التطوعية وشغل أوقات الفراغ أو الجيرة... الخ

ويمكننا هنا أن نشير إلى هؤلاء بأصحاب الإعاقة والعجز التى غالباً ما تغرض حياتهم اليومية قيوداً على تكوين روابط الصداقة. إن ما ينطبق على هؤلاء ينطبق أيضاً على أولئك الذين يقومون بدور الرعاية الولية الذين يشعرون أن رعايتهم لهذه الفئة من الناس تحد من فرص الارتباطات الاجتماعية مما يجعل دائرة صداقتهم محدودة للغاية. وبافتراض وجود بعض الصداقات، فإن ذلك يلقى بالشك على وجود مستوى مقبول لتقديم الرعاية.

وأمام كل ما سبق من محاذير، فإننا نود أن نشير إلى قضية أساسية أيضاً تتعلق بدرجة المساواة التى تكمن فى قلب معظم الصداقات. فبجانب ميل الأصدقاء لشغل مواقف مشابهة فى الكيان الاجتماعى، فإن الصدقات بوجه عام تتأسس على المساواة فى عملية التبادل. فإذا كان الأصدقاء يصنفون على أنهم متساويين أو متكافئين اجتماعياً، فإن تنظيم الرابطة يؤكد على عملية التبادل والتوازن المتبادل فى الخدمات، أو حتى فى عمل المعروف أو صنع الجميل الذى يتبادله الأصدقاء عبر الزمن. إن هذا التبادل عادة ما يأخذه صورة العفوية (حسب الظروف)، حتى أن التوازن التقريبي للتبادل يبقى دون أساس واضح أو يتم التفاوض عليه تفصيليا، خاصة فى إطار بعض الطقوس التى تتسم بها مسائل الصداقة مثل دفع ثمن مشروبات للآخرين كل بدوره، أو حتى تبادل الزيارات.....

إن وجهة نظر إدماج الأصدقاء في تقديم الرعاية غير الرسمية تتمثل في قضية هامة مفادها أن الصداقة بطبيعتها تقل قيمتها لأي سبب من الأسباب، خاصة إذ ما اختل ميزان المساواة والتكافؤ في التبادل الذي تتأسس عليه العلاقة، وهذا بالضبط ما يتطلبه نموذج الرعاية لكي يتحقق في المجتمع المحلي. إن الأمر يستدعي من طرف واحد من الصداقة أن يتلقى مساعدة ورعاية من الطرف الأخر. ولذلك على المدى الطويل يصبح في موقف عالمه على الطرف الأخر. في مثل هذه الظروف يصبح عملية إعادة التوازن التي تحدد العلاقة بالغة الصعوبة وحتى الصداقة نفسها تصبح عرضة للتمزق. نتيجة لهذا فإن معظم الصداقات نتوقع أن تزول تدريجياً بغض النظر عن الانتباه والنية الطيبة والظاهرة بصدق فيما بينهم. إن ذلك يرجع إلى أن الصديق عبر قادر على التبادل بما لا يشبع التفاعل حتى لا يجعل اعتماده على الصديق الأخر يبدو واضحاً. ولكن ما أن يمضى الوقت نجده أنه في معظم الصدقات لا يبقى الصديق المتميز على الصداقة بسبب الجهد الفائق الذي ينفقه في تلبية متطلبات الصداقة التي قد تكون في بعض الأحيان أمراً مبالغاً فيه.

وفى مثل هذه الحالات باستثناء الحالات القوية تكون الصداقات عرضة للتصدع أو بمفهوم سيولوجى أى اقل فعالية ولا يمكن أن يصدق عليها القول بأنها حميمة. أننا فى حل أن ندخل فى جدال لا طائل منها ونقرر أن الصدقات لا يمكن باى حال من الأحوال أن نقدم مساندة حقيقية أو رعاية الأطراف لبعضهم البعض، بل العكس يصدق، إذ أحياناً نرى

صداقة حقيقية بالمعنى الواسع حيث نجد الرعاية والتساند الكامل من قبل الأصدقاء. وحيث أن هذا هو الواقع في أفكارنا اليومية لمعنى الصداقة، إلا أنه يصعب استمراره على المدى الطويل لأن تقديم الرعاية يحمل معنى واسعاً لعملية التكافؤ والمساواة التي تشكل المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه الصداقة. بقول آخر إذا كانت الصداقة تتأسس وفق مبدأ التكافؤ أو المساواة، فإن الصداقة التي أشرنا إليها والتي تقوم على أساس اعتماد طرف على آخر في كل شيئ فإنها سوف يقضي عليها على المدى الطويل، وذلك لأن النظام الإجتماعي لمعظم الصداقات لا يشجع الرعاية الموضوعية أو المنطقية لمفهوم الحماية، حيث من خلاله سوف تتحطم قوانين التوازن المتبادل الكامل في آتون هذه العلاقة. أنه بالرغم أن معظم الأصدقاء يرغبون في تقديم يد المساعدة إلى بعضهم البعض، إلا انه مثل هذه الصداقات سوف تفني إذا ما استمرت الحاجة لوقت طويل.

#### سابعا: الأقـــارب

إذا كانت علاقات الأصدقاء والجيرة غير مؤهلة لتقديم أية مساعدة مستقرة وطويلة الأمد فإن علاقات الأقارب قد تكون أكثر صلاحية ومناسبة حيث وجود صلة القربي والدم التي من شأنها أن تولد تماسكا حقيقياً بين الأفراد. ولكن ثمة تساؤل في هذا الإطار هو: هل يجوز ذلك ويتسم بالاستمرار الطويل ؟.. إن الإجابة على هذا التساؤل يتسم بالنفي خاصة إذا ما وضعنا في أذهاننا أن علاقات القربي والدم لا تتسم بالتجانس والالترام الأخلاقي والشعور بالمسئولية تجاه الأقرباء.

إن الإجابة على التساؤل الذى طرحناه توا ليس من عندنا وإنما أقر "بارسونز" parsons عندما أصاب وذهب إلى أن الخصائص المميزة للقرابة هى العزلة، وهى الخصائص التى تتضح بشكل جلى فيما يسمى بعائلة الزوجين ذلك النمط المتكرر فى المجتمعات الصناعية والذى لا يفرض نوعاً من الالتزامات الممتدة نحو القربى خاصة فى إطار نطاق الأسرة الضيقة. فإذا كان مفهوم عائلة الزوجين يفسر وفق اصطلاح واسع لكى يضع فى أضمومتها كل الأقارب الأساسين المتصلين بالدم والعصب كالوالدين والأخوة، فلا نجد إعتراضاً على مثل هذا المفهوم، إنما القرابة الثانوية التى يدخل فى إطارها أو لاد العم والخال إلخ، فإنها تبتعد عن هذا المفهوم، حيث أن هؤلاء متباعدين وأخبارهم يصعب الحصول عليها.

وحيث أن الرعاية غير الرسمية يمكن أن تلتصق بالنوع الأول، فإن النوع الثانى لا يمكن أن يتفق مع مبادئ وأصول هذه الرعاية، حيث يضعف عملية الإحترام والرعاية الموضوعية، وهذا راجع بطبيعة الحال إلى طبيعة العلاقات السطحية التى تدغدغ كل محاولات الرعاية طويلة الأجل. ولا يعنى كلامنا هذا انه ينسحب على كل الحالات، إذ أن هناك استثناءات حيث يقوم الوسطاء من الأقارب بمثل هذه الرعاية على الدوام. إن هذا المثل ينطبق على الصغار الذين يقومون برعاية أقاربهم (صغير يرعى جدة أو عمه... الذي)، أو ذلك النمط الذي يسود بين الأقليات.

إن قواعد القرابة الأساسية تحمل تركيبة متباينة فهى بشكل دورى تتضمن نوعا من الالتزام النشط طويل الأجل، ذلك الذى يعنى بطبيعة الحال تقديم المساندة من أجل رفاهية ومساعدة البعض للاخرين. إن مثل هذا الإلتزام يعد نتاجاً طبيعاً لرابطة الدم التى تتواجد فى نمط القرابة من الدرجة الأولى، ويجدر أن نشير هنا أن ثمة اعتبارين يحميان هذه العلاقة هما:

الأول: أن هذه العلاقات تدوم بغض النظر عن التغيرات التي يمكن أن تطرأ على ظروف أحد الطرفين أو على المستوى الفعلى للاتصال الإجتماعي

ثانياً: أن إحساس الفرد بالأمان على المدى الطويل لا يجعله يشعر بالضغط قصير المدى كما هو الحال في حالات القرابة.

أنه وفق الاعتبارين السابقين، فإن المدى الإلتزامات الأخلاقية التى تترجم علاقات القربى من الدرجة الأولى بهدف رعاية البعض، دائما ما تفسر إلى رعاية نشطة تعتمد على ظروف محددة ترضى الطرفين، وعلى التنافس المنزلى والمسئولية الأخرى بالرعاية. أن الالتزام الأكبر عادة ما يكون بين الوالدين والأطفال وبلا شك نجد أن المكونات الأساسية للرعاية الأسرية موجودة في اتجاهات مختلفة وعلى مراحل في الحياة العائلية. وبوجه عام، فإن طبيعة روابط القربي من الدرجة الأولى تمثل إهتماما إيجابيا، وهذا ما نراه معاكساً لدى الروابط الأخرى التي يمكن أن نطلق عليها بالاهتمامات الثانوية. وحيث أن النوع الأول تفرضه مبادئ رسمية تحكم نوع العلاقة، فأن النوع الأخر تقر به الظروف الطارئة التي تنتج حاجة الناس إلى رعاية رسمية وغير رسمية.

وإذا كنا نطلق هنا على روابط القربي المباشرة بالاهتمامات الإيجابية، فإن الأسس التي تنطبق على هذا النوع من الناحية العملية تتأسس على الرعاية النشطة التي تتضمنها، تلك التي نراها في تأثيرها على النساء أكثر من الرجال، نتيجة للتفرقة الطبيعية في المسئوليات داخل الأسرة. وبإستثاء الرعاية التي تقدم للزوجين، فإن العبئ الأكبر يقع على عاتق الأمهات والأخوات الذين يقومون بتقديمهم المساعدة لذويهم من الأمهات والأقارب، إن هذا المفهوم الحديث الذي طرحناه عن الرعاية العائلية يكتنفه الغموض مثلما يغلف الغموض مفهوم رعاية المجتمع المحلي، إن الرعاية لا تتم من خلال المجتمعات المحلية و العائلات، مثلما لا تتم من خلال الأناث الذين تقل فرصهم الاقتصادية والاجتماعية في تغذية هذه المساعدات، لذا يصبح مفهوم المساعدات العائلية ضرباً من الخيال المحض.

وحيث أننا نصف المساعدات العائلية بالخيال، فإن ذلك يرجع إلى طبيعة التحولات المادية التي أصابت وستصيب قيم وثقافة المجتمعات. وإذا كانت هناك من الدراسات والبحوث التي لا تروج لمفهوم المساعدات من خلال الأقارب والعائلة، فإن هذه البحوث يغيب عنها كم التحولات السريعة التي غيرت من جلد وتركيبة القيم والثقافة المجتمعية. فإذا كانت تعول اليوم على قيام الأقارب بهذه المساعدات أو الرعاية، فإنه في الغد القريب سوف تبتعد مثل هذه القيم عن فهمنا الصحيح، لأن من سيقوم اليوم بإمداد الرعاية سوف يحتاج مثل هذه الرعاية في الوقت الذي سوف تكون مثل هذه الأفكار والقيم قد مضى عليها الزمن. إنه بمقتضى هذا التحول سوف تكون كل أمور الرعاية قد اندثرت أو

تحولت إلى شئ آخر يبقى لنا قضية أخرى في هذا الصدد نود أن نشدد عليه وهي أن أمور الرعابة لا تنشر بقدر متساو على صعيد شبكة القرابة المباشرة والتي يقع العبء الأكبر فيها على افراد معينة وخاصة النساء، ولكن غالباً ما يؤدى القائم بالرعاية قسطاً منها وليس كلها، خاصة إذا ما حسبنا أن هناك آخرين يقدمون القسط الأخر منهما. أنه وفق ذلك يمكن القول أن القرابة المباشرة المرتبطة بصلة الدم لا تولد بالأساس شبكة من القائمين على الرعاية، إذ ينفرد بعض الأشخاص بتقديم الرعاية وليس كل المنخرطين في شبكة الرعاية، ويغيب في الوقت عينه أفراد آخرين.

#### خاتمة

مما سبق يتضح لنا أن المناقشة هنا تمت بشكل عام، وهذا لا ينطبق فقط على التطبيقات الرحبة للعلاقات، ولكن ينطبق بالأساس على مفهوم الرعاية كله. فحيث أن حاجات الأفراد تتباين، فأن العلاقات الخاصة التي تنشأ مع الآخرين تتباين هي الأخرى. ولكن إذا ما وضعنا في الاعتبار أسس هذه العلاقات في إطار المفاهيم العامة، فأن ذلك سوف يقرر لنا بسهولة السياسات العامة المرتبطة بذلك. إنه في نهاية الأمر – ومن كل ما سبق – نستطيع أن نصل إلى أن معظم هذه العلاقات لا تتضمن في العادة رعاية مقبولة سواء من حيث الحجم أو من حيث الاستمرار الطويل، وأن العمل على إيجاد رعاية داخل إطارها محكوم عليه بالفشل على المدى الطويل، خاصة أن ذلك يتطلب تعديلاً جذرياً في أسس التبادل. أن العلاقات التي تتم بشكل مستمر أو دوري في هذا الإطار، وتتواجد بين غالبية الناس بصورة طبيعية، وهي الرعاية العائلية بين الأقارب وخاصة التي يضطلع بها الإناث وحسب، تلك التي يمكن أن نطلق عليها بالرعاية غير الرسمية. ولا يعني كلامنا الدور، وإنما فشل العلاقات الأخرى هي التي تقف موقفاً معانداً من استمرار الرعاية غير الرسمية.

أن تنظيم العلاقات غير الرسمية التي نمت وتطورت في الماضي ونجحت في إشباع الاحتياجات في داخل المجتمعات تؤكد على حقيقة لامراء فيها مؤداها أن ما يتم أو تم بالأمس، لا يتسطيع إعادته اليوم. إنه يصبح من الصعوبة بمكان أن يتم تعديل عملية إشباع الاحتياجات وفقا لتعديل الخصائص الاجتماعية والثقافية والقيمية للقائمين على الرعاية الإجتماعية.أنه من الخطأ أن يتصور أنه من السهولة بمكان أن نعيد إنتاج سلسلة من الروابط التي يمكنها أن تقوم برعاية ممتدة، ناهيك عن تعديل صور العلاقات القائمة في داخل شبكات الرعاية.

وحيث أن المناقشات السابقة تبدو مقبولة وصحيحة، فأن مهمة الأخصائيين الاجتماعيين ستكون صعبة للغاية لإنجاز كل أنواع التوصيات التى ترى ضرورة إدماج الرعاية الرسمية وغير الرسمية التى ذكرها تقرير " "باركى" Barcley وكل الوثائق الأخرى التى سارت حذوه، فإذا ما تركنا جانباً المشاكل الأخرى والعديدة المرتبطة بإدماج الخدمات الرسمية وغير الرسمية، فتصبح أية محاولة في التأثير في شبكات الجيرة

والأصدقاء والأقارب وتشجيع عمليات المساعدة والرعاية لن تجد إلا حائطا سدا نتيجة لوجود الشبكات الطبيعة، ناهيك عن أن المطلب الإضافي للرعاية في غياب عامل التبادلية سيكون مناقضا لطبيعتهم، إن مثل هذه المناقشات لا تعنى أن الأخصائيين الاجتماعيين لا يجب أن يلتقتوا إلى إمكانية تتشيط فعالية الرعاية غير الرسمية، بل ما نعنيه أنهم في حاجة إلى أن يكونوا أكثر وضوحاً مما حواه تقرير "باركلي" Barcley بشأن قدراتهم على تحقيق هذه الرعاية.

وبالمثل فإذا كان الأخصائيون الاجتماعيون يسعون إلى خلق علاقات جديدة تساعد الأفراد والأسر للتكيف بصورة أفضل مع مشاكلهم، فأن إمكانية تبادل هذه العلاقات سيكون من الصعب جداً، خاصة في ظل غياب أي أساس من العلاقات التي تتسم بالتكافؤ أو التبادلية. إن نجاح الأخصائيين الاجتماعيين في هذا الشأن لن يتأتى إلا بخلق نوع من التضامن غير الرسمي مع الناس الذين يقعون في ظروف مشابهة ويتعرضون لنفس المشاكل.

إننا ننهى الحديث فى هذا الفصل، بأنه وفق كل ما تقدم يتعين على واضعى السياسات الاجتماعية التى تهدف إلى تشجيع وتسهيل ممارسات معينة، أن تضع نصب أعينها طبيعة المجتمع القائم، فضلا على الوقوف على النشاط الاجتماعي المناسب، وآليات تحقيق ذلك. إذا ما أردوا الحصول على إنجازات وجنى الثمار.

# المسراجسع

### أولاً: مراجع المقدمة:

- ۱- احمد زاید، علم الاجتماع بین الاتجاهات الكلاسیكیة والنقدیة، دار المعارف، الطبعة الأولی،
   القاهرة، ۱۹۸۱.
- ۲- أندرية أكون "علم الاجتماع"، في : مجموعة من المؤلفين، فلسفة العلوم من ١٩٦٠-١٩٧٢، ترجمة سهيل عثمان وعبد الرازق الأضغر، منشورات وزارة الثقافة، سوريا، ١٩٩٤.
  - السيد الحسيني، نحو نظرية اجتماعية نقدية، مطابع سجل العرب الطبعة الأولى، القاهرة: ١٩٨٢.
    - ٤- اليكس انكلس، ما السوسيولوجية: مدخل إلى العلم والمهنة، وزارة الثقافة، سوريا، ١٩٩٦.
- بيان أنصار، العلوم الاجتماعية المعاصرة، ترجمة نخلة فريفو، المركز الثقافي العربي، الطبعة
   الأولى، الدار البيضاء.
- ۲- جون ستروك، البنيوية وما بعدها: من ليفى شتروى إلى ديدرا، ترجمة محمد عصفور، عالم المعرفة، العدد ٢٠٦، الكويت ١٩٩٦.
- -> جى روشيه، علم الاجتماع الأمريكى: دراسة لأعمال تالكوت بارسونز، ترجمة وتعليق محمد الجوهرى واحمد زايد، دار المعارف، الطبعة الأولى، القاهرة، ١٩٨١.
- جيوفانى بوسينو نقد المعرفة فى علم الاجتماع، ترجمة محمد عرب صاصيلا، المؤسسة الجامعية
   للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، بيروت، ١٩٩٥.
- ۹- حسن محمد حسن، النظرية النقدية عند هربرت ماركيوز، دار التتوير، الطبعة الأولى، بيروت،
   ۱۹۹۳.
- الطبعة الأولى، الأثنوميثودولوجيا: رؤية جديدة لرؤية المجتمع، مركز التتمية البشرية والمعلومات،
   الطبعة الأولى، القاهرة، ١٩٨٧.
- ١١ عبد العزيز مختار، طرق البحث للخدمة الاجتماعية، دار المعرفة الجامعية، الطبعة الأولى،
   الإسكندرية، ١٩٩٥.
- ۱۲ على جلبى، الاتجاهات الأساسية في نظرية علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعية، الطبعة الأولى،
   الإسكندرية، ١٩٩١.
- البحث على ليلة، "المدخل الوظيفي في دراسات علم الاجتماع في مصر"، في: ندوة اقترابات البحث العلمي في العلوم الاجتماعية، مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة، ١٩٥٠ ديسمبر ١٩٩٠.
- ١٤ محمد عاطف غيث، دراسات في تاريخ التفكير واتجاهات النظرية في علم الاجتماع، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، بيروت، ١٩٧٥.
  - ١٥- محمود عودة، تاريخ علم الاجتماع: مرحلة الرواد، دار النهضة العربية، د.ت.

- ١٦ نيكوس بو لانتزاس، السلطة السياسية والطبقات الاجتماعية، ترجمة عادل غنيم، دار الثقافة الجديدة، الطبعة الأولى، القاهرة، ١٩٨٩.
- ۱۷ هربرت ماركيوز، الإنسان ذو البعد الواحد، ترجمة جورج طرابتس، منشورات دار الآداب، الطبعة الثالثة، بيروت، ۱۹۷۳.
- 18- Knorr-Cetina K., The Micro Sociological Challenge of Macro Sociology: Towards A reconstruction of social theory and methodology, Routledge and Kegan poul, London, 1981.
- 19- Merton R., Social Theory and Social Structure, Free press, New York.
- 20- O'conioure, I. and Dalgleish, L., Coutonary Tales about beginning practioners, British Journal of Social Work, No. 16.
- 21- Pyne M., Modern Social Work Theory : Acritical introduction, Macmillan press, London, 1991.
- 22- Schwarts H. and Jacobs J., Qualitative Sociology; free press, New, 1969.
- 23- Shutz A. and Luckman T., the Structure of the World, Northwestern Univ. press, Evanston, 1973.
- 24- Wolf R., "phenomenology and Sociology" in : Bottomore: T. and Nisbet R., (Eds.) A History of sociological Analysis, Heinenmann, London. 1978.

## ثانياً: مراجع الكتاب:

- Abrams, p. (1977) community care: Some research problems and priorities, policy and politics 6: 125-51.
- Abrams, p. (1980) "Social change social networks and neighborhood care", Social Worke Service 22: 12-23
- Adams, B. N. (1967) "Interaction theory and the social network" Sociometry 30: 50-9.
- Adams, M.L. (1989) "there's no place like home; on the place of identity in feminist politics" feminist Review 31, spring: 22-23
- Althusser, L. (1971) "Ideology and ideological state apparatuses" in L.Althusser Lenin and philosophy London: New Books.
- Anderson, R. and Bury, M. (eds) (1988) Living With Chronic Illness. London: Unwin Hyman.
- Armstrong. P. (1980) "Servicing the professions: spurious legitimacy in the development of Vocational training". paper given at British Sociological Association Annual conference, Lancaster, March.



- Baker, R. (1983) "Is there a Future for integrated practice? Obstacles to its development in practice? Obstacles to its development in practice and in education "Issues in Social Work Education 3 (1): 3-16.
- Bamford T. (1984) Chair of British Association of Social Workers, quoted in N. Murray, "Two into one Won't go :or will it?" community Care 10 may: 21.
- Barbour, R.S. (1985) "Dealing with the transituational demands of demands of professional social Work Training Social Workers: Their Role and Tasks,

  London: Bedford Square press.
- Barnes B. (1977) Interests and the Growth of Knowledge, Lonon: Routledge & Kegan paul.
- Barnes, B. (1985) About Sciense, Oxford: Blackwell.
- Bartlett, H. (1970) the Common Base of Social Work practice, Washington DC: National Association of Social Workers.
- BASW (1977) the Social Work Task: BASW Working party Report, Birmingham: British Association of Social Workers.
- Bateson, G., Jackson, D., Haley, J., and Weakland, J. (1956) "Towards a theory of schizophrenia "Behavioural a theory of schizophrenia "Behavioural Seience 1.
- Becker, H. (1968) "Social observation and case studies "in D. Sills (ed.) International Encyclopedia of the Social Sciences Vol. 11. New Yourk; Macmillan and the free press, pp. 232 8.
- Behlmer, G. K. (1982) Child Abuse and Moral Reform in England 1870–1908, Stanford University press.
- Bell, C. and Newby, H. (1971) Community Studies. London: Allen & Unwin.
- Bendix, R. (1984) Force, Fate and Freedom: on Historical Sociology, University and California press.
- Beresfor, p. and Croft, S. (1984) "Welfare pluralism: the new Face of Fabianism", Critical Social policy 19: 19-39.
- Berger, p. and Kellner, H. (1982) Sociology Reinterpreted, Harmonsworth, Middx: penguin.
- Berger, p. and Luckmann, t. (1967) the Social Construcion of Reality,
  Harmondsworth, Middx: penguin.



- Berry, J. (1975) Daily Experience in Residential Life, London: Routledge & Kegan paul.
- Bogner, A. (1986) "the structure of social processes: a commentary on the sociology of Norbert Elias", sociology 20(3): 387-411.
- Bolger, S., Corrigan, p., Docking J., and Frost, N. (1981) Towards Socialist Welfare Work, London and Basingstoke, Hants: Macmillan.
- Boswell, G. (1985) Care, control and Accountability in the probation Service, Norwich : UEA Social Work Monographs.
- Brook, E. and Davis, A. (1985) Women, the Family and Social Work, London: Tavistock
- Brown, H. and Alcoe, J. (1987) "Lifestyles: an approach to Training staff in normalization principles "Social Work Education 6 (3): 21-2.
- Brown, p., Hadley, R., and White, K. J. (1982) "A case for neighbour hoot based Social Work and Social services", in Barclay. Report, Social Workers: Their Role and Tasks, Appendix A, London: Bedford Square press.
- Bryant, G. A. (1976) Sociology in Action: A Critique of Selected Conceptions of the Cocial Role of the Sociologist, London: Routledge & Kegan paul.
- Bryant, G. A (1989) "Towards post- empirical Sociological Sociology 40 (2): 319-27.
- Bulmer, M. (1985) "the rejuvenation of community studies? Neighbours, networks and policy" Sociological Review 33 (3): 430-48.
- Bulmer, M. (1986) Neighbours: the work of philipb Abrams, Cambridge: Cambridge University press
- Bulmer, M. (1987) the Social Basis of Community Care, London: Allen & Unwin.
- Burns, T.R (1986) Actors, Transactions and social structure", in U. Himmelstrand (ed.) the Social Reproduction of Organisation and Culturre, London; Sage
- Burrell, G. and Morgan, G, (1979) Sociological paradigms and Organisational Analysis: Elements of the Sociology of corporate Life, London: Heinemann.
- Callon, M. (1986) "Some elements of a Sociology of translation: Domestication of the scallops and the fishermen of St. Brieuc. In J. Law (ed) power, Action and Belief: A New Sociology of Knowlede? London: Routledge & Kegan paul.

- Callon, M. and Latour, B. (1981) "Unscrewing the big Leviathan: how avtors macro structure reality and how sociologists help them to do so, in K. Knorr-Cetina and A. V. Cicourel (eds) Advances in Social. Theory and Methodology; Towards on Integration of Micro and Macro sociologies London: Routleage & Kegan paul.
- Calnan, M. (1987) Health and Illness the Lay perspective, London and New York; tavistock.
- Campbell, A. (1971) "Aspects of personal independence of mentally subnormal and severely subnormal adults in hospitals and Local authority hostels", International Journal of Social psychiatry 17 (4); 305 10
- Campbell, B. (1988) Unofficiul Secrets : Child Sexual Abuse: the Cleveland Case, London: Virageo.
- Carby, H. (1982) "Wnite Woman Listen! Black Feminism and the boundaries of sisterhood" in Centre for Contemporary and Cultural Studies the Empire Strikes Back, London: Hutchinson.
- Carew, R, (1979) "the place of Knowledge in social Work", British Journal of Social Work 9 (3): 349-64.
- Clark, M. (1982) "Where is the Community which cares?" British journal of Social Work 12: 453-69.
- Clarke, J. (1979) "Critical Sociology and radical social Work: problems of theory and practice", in N. parry, M. Rustin, and C. Satyamuri (eds) Social Work, Welfare, and the state, London: Edward Arnold.
- Cohen, p. (1972) Modern Social theory, London: Heinemann.
- Cohen, S. (1975) "It's all right for you to talk: political and sociological manifestos for social action". In R. Bailey and M. Brake (eds) Radical Social Work, London; Edward Arnold.
- Cohen S. (1980) Folk Devils and Moral panics, 2<sup>nd</sup> edition, Oxford: Martin Robertson Cohen, S. (1985) Visions of Social Control, Cambridge: polity press.
- Cohen, S. and Scull, A. (eds) (1983) Social Control and the state, Oxford: martin Robertson.
- Cohen, S. and Scull, A. (1983) "Social control in history and sociology", in S. Cohen and A. Scull (eds) Social Control and the State, Oxford: Martin Robertson.

- Cole, J. R. (1970) "patterns of intellectual influence in scientific research". Sociology of Education 43: 377 403.
- Collett, S. J. (1989) "Women before the coursts: probation practice and criminal Justice". unpublished MA (Econ.) dissertation, University of Manchester.
- Cooley, C. (1902) Human Nature and the Social order, New York: charles Scribner.
- Corby, B. (1986) "After the Beckford Inquiry" Community Care 594; 18-19.
- Corby, B. (1987) Working with child Abuse, Milton Keynes: open University press.
- Corrigan, p. and Leonard, p. (1978) Social Work practice Under Capitalism, London:

  Macmillan.
- Craib, I. (1984) Modern Social theory From parsohns to Habermas, Brighton: Wheatsheaf.
- Grow, G. and Allan, G. (1990) "Construction the domestic sphere: the emergence of the modern home in post war Britain", in H. Corr and L. Jamieson (eds) the politics of Everyday Life, London: Macmillan.
- Culler, J. (1975) Structuralist poetics, London; Routledge & Kegan paul. Cypher, J. (1983) "introduction" in Social Work Today the Concise Barclay: A Digest and commentary, Birmingham: Social Work Today publications.
- Dahrendorf, R. (1968) Essay in the Theory of Society, London: Routledge & Kegan paul.
- David, J. (1983) "Walsall and decentralization", Critical Social policy 7: 75-9.
- Davies, B. (1982) "Towards a personalist Framework for "radical "social work education", in R. Bailey and p. Lee (eds)

  Theory and practice in Social Work, Oxford: Blackwell.
- Davies, (1974) "Social inquiry For the courts", British Jornal of Criminology 14:18-33.
- Davies, M. (1981) "Social work, the state and the university" British Journal of Social Work 11 (3): 275-88
- Davies M. (1983), "Question to be asked", in T. philpott (ed.) A New Direction for Social work? The Barclay Report and its Implications, London:

  Community Care/IPC Business press.
- Davies, M. (1985) The Essential Social worker, 2<sup>nd</sup> edition, Aldershot, Hants: Gower. Day, p. (1981) Social Work and Social Control, London: Tavistock.

- Day, p. (1985) "An interview: constructing reality" British Journal of Social 15: 487 99.
- Day, p. (1987) Sociology in Social Work practice, London and Basingstoke, Hants;
  Macmillan.
- Deacon, B. (1981) "Social Administration, social policy, and Socialism", Critical Social policy 1 (1): 43-66. Dreifus, C. (1973) Woman's Fate: Raps From a Feminist Consciousness Raising. Group, New York: Bantam.
- Duster, T. (1981) "Intermediate steps between micro and macro integration: the case of screening for inherited disorders', in K. Knorr-Cetina and A.V. Cicourel (eds) Advances in Social theory and Methodology: Towards an Integration of Micro and Macro Sociologies, London: routledge & paul.
- EcKstein, H. (1970) "Case study and theory in political in Scienes", in F. Greenstein and N. polsby (eds) the Handbook of political Science: Strategies of Inquiry Vol. 7, London: Addison Wesley.
- Edwards, J. (1981) "Subjectivist approaches to the study of social policy making, Jornal of Social policy 10 )3): 289 310.
- Ehrenreich, B. and Ehrenreich, J. (1979), The professional managerial class in p. Walker (ed.) Between Labour and Capital, Sussex: Harvester press.
- Elster, J. (1985) Making Sense of Marx, Cambridge: Cambridge University press.
- Epstein, N.B. and Bishop, D. S (1981) "problem centred systems therapy of the family", in A. S. Gurman and D. P. Kniskern (es) Handbook of Family Therapy, New York: Brunner/ Mazel.
- Foucalult, M. (1972) the Birth of the Clinic, London: Tavistock.
- Foucault, M. (1975) Discipline and punish, Harmondsworth, Middx: penguin.
- Freidson, e. (1983) "the theory of professions", in R. Dingwall and p. Lewis (eds) The Sociology of profession, London and Basingstoke, Hants: Macmillan.
- Garbarihno, J. and Gilliam G. (1980) Understanding Abusive Families, Cambridge, Mass: Lexington Books.
- Garfinkel, H. (1967) "Good" organizational reasons for "bed" clinic records", records", in H. Garfinkel Studies in Ethnomethodologh, Englewood Cliffs, NJ: prentice Hall.

- Garfinkel, H. and Sacks, H. (1970) "on the Formal structures of practical actions", in J. Machnney and E. Tirakion (eds) theoretical Sociology, New York: Appleton Century Crofts.
- Garland, D. and Young, p. (des) (1989) The power to punish, Aldershot, Hants: Gower.
- Geetrz, C. (1979) "From the native'spoint of View on the nature of anthropological understanding", in p. Rainbow and W. M. Sullivan (eds) Interpretive Social Science: A reader, Berkeley, Ca: University of California press, cited in M. Reed Reed (1985) Redirectionds in Organisational Theoty, London: Tavistock, p. 145.
- Giddens, A. (1976) New Rules of Sociological Meyhod, London: Hutchinson.
- Giddens, A. (1982) profiles and Critiques in Social theory, London and Basingstoke, Hansts:
- Giddens, A. (1984) The constitution of Society, Cambridge: polity press.
- Gilbert, G. and Mulkay, M. (1984) opening pandora's Box, Cambridge university press.
- Gilbert, G.N. and specht, H. (1977) "the incomplete profession", in H. Specht and A. Vickery (eds) Integrating Social Work Methods, London: Allen & Unwin.
- Glaser, B. and Strauss, A. (1964) "Awareness contexts and social interaction, American Sociological Review 29: 669-79.
- Glaser, B. and Strauss, A. (1967) the Discovery of Grounded theory, London: Weidenfeld & Nicolson.
- Glazer, N. (1988) The Limits of Social policy, Cambridge, Mass: Harvard University press.
- Glucksmann, M. (1974) "the structuralism of Levi- Strauss and Althusser", in J. Rex (ed.) Approaches to Sociology, London: Routledge & Kegan paul.
- Goffman, e. (1961) Asylum, New York: Anchor Books.
- Gordon, L. (1976) Women's Body, women, Right: A Social History of Birth Control in America, New York; Grossman.
- Gough, I. (1979) the political Economy of the Welfare state, London: Macmillan.
- Greater London Council Women's Employment Group (GLC/WEG) (1986) London Women in the 1980s, London; GLC.



- Greenwich, London Borough of (1987) a Child in Mind: the Report of the mission of Inquiry into the Circumstances surrounding the Death of noerley Carlile, London: Borough of Greenwich.
- Griffiths Report (1988) community Care: Agenda for Action, London: HMSO.
- Gress, G., Murphy, D., and Steiner, D. (1982) "Central issues in developing a scheme for specialization in social work education" Issues in Social Work Education 2 (2): 77-94
- Guru S. (1987) "Ansian Women's refuge", in S. Ahmed, J. Cheetham, and J. Small, Social Work and Black Children and their families, London: Batsford.
- Habermas, J. (1972) Knowledge and Human Interests. Trans. J.J. Shapiro, London: Heinemann.
- Hadley, R. and Hatch, R. (1981) Social Welfare and he Failure of the state:

  Centratised Social Services and participatory Alternatives, London: Allen & Unwin.
- Haines, J. (1975) Skills and Methods in Social Work London: constable.
- Haines J. (1985) "Alternative Frameworks for organizing the Social work syllabus, in
   R. J. Harris, M. Barker, p. Reading, M. Richards, and p. Youll (eds)
   Educating social Workers, University of Leicester: Association of
   Teachers in Social Work Education.
- Hardiker, p. (1977) "Social work ideologies in the probation service" British Journal of Social work 7 (2): 131-54.
- Hardiker, p. and Webb, D. (1979) "Explaining deviant behaviour; te social context of "action" and "infraction" accounts in the probation service "Sociology13 (1): 1-17.
- Harre, R. (1981) "philosophical aspects of the macromicro problem" in K. Knorr-Centina and A. V. Cicourel (eds) Advancesin Social Theory and Methodologh: Towards an Integration of Micro- and Macro-Sociologies, London: Routledge & Kegan paul.
- Harris, C.C. (1969) the family, London: Allen & Unwin.

- Harris, R. J. (1984) "CCETSW review of Qualifying training", ATSWE Newsletter No 4 (February), University of Leicester: Association of Teachers in Social Work Education, pp4-10.
- Heller, A. (1986) "The sociology of everyday life", in U. Himmelstrand (ed) the Social Reproduction of Organisation and Culture, London: Sage.
- Heraud, B. (1970) Sociology and Social Work: perspectives and problems, Oxford: pergamon.
- Heraud, B. (1981) Training for Uncertainty: A Sociological Approach to Social Work Education, London: Routledge & Kegan paul.
- Hill, M. (1982) "Street Level bureaucracy in social Work and Social Services departments", in J. Lishman (de) Research Highlights No 4: Social Work Departments as Organisations, Aberdeen: University of Aberdeen.
- Hindess, B. (1982) "power interests, and the outcomes of struggles", Sociology 16 (4): 498 511.
- Hindess, B. (1986a) "Actors and social relations", in ? Wardell and S. P. Turner (eds)

  Sociological Theory in Transition, London: Allen & Unwin.
- Hindess, B. (1986b) "Interests in political analysis' in J. Law (ed.) power, Action, and Belief: A New Sociology of Knowledge? London: Routledge & Kegan paul.
- Hindess, B. (1986c) Review Sociological Review 34 (2): 440-2.
- Hindess, B. (1987) Freedom, Equality and the Maret: Arguments on Social policy, London: Tavistock.
- Hindess, B. (1988) choice, Rationality and Social theory, London: Unwin Hyman.
- Howe D. (1983) "the Social Work imagination in practice and eduction", Issues in Social Work Education 3 (2); 77-89.
- Howe D. (1986) Social Worker and their practice in Welfare Bureaucracies, Aldershot, Hants: Gower.
- Howe, D. (1988) Review Issues in Social Work Education 8 (1): 65-6.
- Kadushin, A. (1959) "The Knowledge base of social work", in A. Kahn (ed.) Issues in American Social Work, New York: Columbia University.
- Knorr-Cetina, K. (1981) "The micro sociological challenge of macrosociology:

  Towards a reconstruction of social theory and methodology" in K.

  Knorr- cetina and A.V. Cicourel (eds) Adances in Social Theory and

- Methodlogy: Towards an Integration of Micro-and Macro Sociologies, London: Routledge & Kegan paul.
- Kuhn, T. S. (1970) the Structure of Scientific Revolutions, 2<sup>nd</sup> edition, chicageo: University of Chicago press.
- Law, J. (1986a) "On power and its tactics: aview from the sociology of Science "Sociological Review 34 (1): 1-38.
- Law, J. (1986b) "on the methods of long distrance control: vessels, navigation and the Portuguese route to India", in J. Law (ed.) power, Action and Belief:

  A New Sociology of Knowledge?, London: Routledge & Kegan paul.
- Law, J. (198c) "power/Knowledge and the dissolution of the sociology of Knowledge", in J. Law (ed). Power, Action and Belif: A New Sociology of Knowledge?, London; Routledge & Kegan paul.
- Lee, p. (1982) "some contemporary and perennial problems of relating theory to practice in social Work", in R. Bailey and p. Lee (eds) theory and practice in Social Work, Oxford: Blackwell.
- Leonard, p. (1966) Sociology in Social Work, London: Routledge & Kegan paul.
- Leonard, p. (1984) personality and Ideology: Towards a Materialist. Understanding of the Individual, London and Basingstoke, Hants: Macmillan.
- Levi-Strauss, C. (1963) Structural Anthropology, New York Basic Books.
- Levi-Strauss, C. (1974) the savage mind, London: weidenled & Nicolson.
- McCormick, M., Balla, D., and Zigler, E. (1975) "Resident care practices care practices in institutions for retaded persin", American Jornal of Mental Deficiency 80:1-17.
- Mayer, J.E and Timms, N. (1970) the Client speaks, London: Routledge & Kegan paul.
- Mead, G.H. (1967) Mind, Self and Society, Chicago: b University of chicago press.
- Meltzer, B., petras, J. W., and Reynolds, L. T (1975) symbolic. Interactionism: Genesis, Varieties and Criticisms, London: Routlede & Kegan paul.
- Mishra, R. (1986) "The left and the Welfare state : a critical analysis", Critical Social policy 15:4-19
- Mitchell, J. (1975) psychoanalysis and feminism, Harmondsworth, Middx: penguin.
- Mitchell, J.C. (1983) "Case and situation analysis", Sociaological Review 31(2): 187-211.

- Moffett, J. (1972) concepts in Casework Treatment, London: Routledge & Kegan
- Morgan D. H. (1989) "Strategies and sociologists; a comment on Crow", Sociology 23 (1): 25 9.
- Nelsin, B (1984) Making an Issue Issue of Child Abus: political Agenda Setting for Social problems chicago University press.
- Offe, C. (1984) Contradictions of the Welfare State, ed. J. Keans London: Hutchinson: Hutchinson.
- Offer, J. (1983) "spencer's sociology of welfare", sociological Review 31 (4): 719-52.
- Offer, J.(1984) "Informal welfare, Social Work and the sociology of Welfare "British Journal of Social Work 14 (6): 545-55.
- Offer J. (1985a) "On the need for a sociology of poverty: comments on the state of research on poverry in the United Kingdom", Social Science Information 24 (2): 299-307.
- Offer J. (1985b) "Social policy and informal welfare" in M. Brenton and C. Jones (eds)

  The Year Book of Social policy in Briain 1984-5, London: Routledge &

  Kegan paul.
- Outhwaite, W. (1983) Review, Network No 25, London: British Sociological Association p. 17.
- Philp, M. (1979 "Notes on the form of Knowledge in social work", Sociological Review 27 (1): 83-111.
- Pinker, R. (1974) "Social policy and social Justice" Journal of Social policy 3: 1-19.
- Pinker, R. (1982) "An alternative View", in Barclay Report Social Worers: Their Rolr and Tasks, Appendix B, London: Bedford Square press.
- Pinker, R. (1983a) "Social welfare and the education of social workers", in p. Bean and S. Macpherson (eds) Approaches to Welfare, Londone: Routledge & Kegan paul.
- Pinker, R. (1983b) "Social work is casewrk", in T. philpott (edl.) Anew Direction for Social Work? The Barclay Report and its Implications London: Community Care/ IPC Business press.
- Pinker, R. (198a) "the threat to professional standards in social Work education: a response to some recent propsals", Issues in Social Work Education 4 (1): 5-15.



- Pinker, R. (1986) "Tim to stop CCETSW in its tracks, Community Care 8 September: 21-2.
- Poulantzas, N. (1975) Classes in Contemporary Capitalism, London: New Left Books.
- Pratt, J. and Grimshaw, R. (1985) "A study of a social work agency: the occupational routines and working practices of the education social work work service "Sociological Review 33 (1): 106-35.
- Rees, S. (1978) Social Social Work Face to Face, London: Edward Arnold.
- Rex, J. (1973) Discovering Sociology: Studies in Sociological Theory and Method, London: Routledge & Kegan paul.
- Rex, J. (1988) "The role of class analysis in the study of race relations" in J. Rex and
   D. Mason (eds) Theories of Race and Ethnic Relations, Cambridge:
   Cambridge University press.
- Rex, J. and Moore, R. (1967) Race, Community and conflict, Oxford: Oxford University press.
- Richards, M. and Righton, p. (1979) Social Work Education in Conftict, National Institute For Social Work papers No. 10, London: National Institute for Social Work.
- Roos, J.P. (1973) Walfare Theory and Social policy, Helsinki Helsingfors: Cletas Scientiarum Fennica.
- Rose, D. (1989) "Big mony turns the key: how government policy on private prison was diverted by skilful lobbying" Guardian 11 January: 25.
- Saussure, F. de (1974) Course in General Linguistices (1916), trans W. Baskin London : Collins.
- Scholes, R. (1974) Structuralism In Literature, New Haven Conn.: Yale University press.
- Schwartz, D. (1973) "The invocation of legal norms: an empirical investigation of Durkheim and Weber" American Sociological Review 28: 340-54. Scott, A. (1988) "Imputing beliefs: a controversy in the Sociology of Knowledge "Sociological Review 36 (1): 331-56.
- Scott A. (1988). I'm putting beliefs: a controversy in the Sociology of Knowledge", Sociological Review 36 (1): 331-56.

- Scull, A. (1989) "Community corrections-panacea, progress, or pretence?", in D. Garland and p. Young (eds) the power to punish, Aldershot, Hants: Gower.
- Searle, J. (1969) Speech Acts: An Essay in the philosophy of Language, Cambridge: Cambridge University press.
- Sharp, R. (1980) Knowledge, Ideology and politics of Schooling: Towards a Marxist Analysis of Education, London: Routledge & Kegan paul.
- Sharron, H. (1983) "The NSPCC: moral panic and distortion in social policy", Guardian 30 November: 12.
- Shaw, I. (1975) "Making use of research", in H. Jones (ed.) Towards a New social Work, London: Routledge & Kegan paul.
- Shaw J. (1976) the self in Social Work, London: Routledge & Kegan paul.
- Sheppard, B. (1980) "Research into aspects of probartion", Home Office Research Unit, Research Bulletin 10: 23 5.
- Sibeon, R. A. (1982) Review, Sociological Review 30 (3): 509 12.
- Sibeon, R. A. (1989) "Cognitive indeterminacy and technical rationality in professional Social Work", paper given a British Sociological Association Annual Conference, plymouth, March.
- Silverstein, A. B. A. (1968) "A dimensional analysis of institutional differences "the Training School Bulletin 64: 102-4.
- Simmel, G. (1971) On Individuality and Social Forms: Selected Writings, chicago: University of chicago press.
- Simon, B.S. (1967) the Nature and Objectives of professional Education. University of Leicester: Association of Social Work Teachers Annual Meeting, February.
- Simpkin, M. (1979) Trapped Within Welfare, London: Macmillan. Skinner, J. and Robinson, C. (1988) Who cares? Women and the social services", in Coyle, A. and Skinner, J. Women and Work: positive Action for Equal opportunites, London: Macmillan.
  - Small, (1984) "The crisis in adoption", International Journal of psychiaty 30, spring: 129-41.
- Small, N. (1987) "putting Violence towards cocoal Workers into context", Critical Social pvitcy 19: 40-51.

- Smart, B. (1985) foucault, Marxism and Critique, London: Routledge & Kegan paul.
- Smart, B. (1989) "on discipline and sociall regulation- a review of Foucault's genealogical analysis", in D. Garland and p. Young (eds) The powr To punish, Aldershot, Hants:" Gower.
- Smith, D. (1965) "Front line organisation of the stste mental hospital", Administrative Science Quarterly 10:381-99.
- Smith, G. (1977) "The place of professional ideology in the analysis of social policy: some theoretical conclusions from a pilot study of the children's panels' Sociological Review 25 (4): 843-65.
- Smith, G. (1979) Social Work and the Sociology of Organisaions, revised edition, London: Rouledge & Kegan paul.
- SSORU (1974) Social Science Organisation Research unit, Brunel. Institute of Organisation and Social Studies Social Services Department: Developing Pattern of. Work and Organisation, London: Heinemann.
- Stacey, M. (1988) The Sociology of Health and Healing, London: Unwin Hyman.
- Stevenson, O. (1970) "The Knowledge base for social work", British Journal of Social Work 1 (2): 225-37.
- Straus, M., Gelles, R., and Steinmetz, S. (1980) Behind Closed Doors: Violence in the American Family, Darden City, NY: Anchor/Doubleday.
- Strauss, A., Schatzman, L., Ehrlich, D., Bucher, R., and Sabshin, M. (1973) "The hospital and its negotiated order", in G. Salaman and KI. Thompson (eds) People and Organisations, London: Longman.
- Sudnow, D. (1965) "Normal crimes : sociological features of the Penal code in a public defender's office", Social Problems 12 : 255-76.
- Sullivan, M. (1987) Socilogy and Social Welfare, London: Allen & Unwin.
- Sutton, C. (1979) Psychology for Social Workers and Counsellors, London: Routledge & Kegan Paul.
- Taylor, W. (1981) Probation and After-Care in a Multi Racial Society, London: Commission for Racial Equality.
- Tyhorpe, J. (1979) Social Inquiry Reports: A survey, Home Office Research Study No. 48, London: HMSO.
- Timms, N. (1983) Social work Values : An Enquiry, London : Routledge & Kegan Paul.



- Timms, N. and r. (1977) Perspectives in Social Work, London : routledge & Kegan Paul.
- Timms, N. and Watson, D. (eds) (1978) Philosophy in Social work, London : Routledge & Kegan Paul.
- Tonnies, F. (1955) Community and Association, translated by C.P. Lommis, London: Routledge & Kegan Paul (first Published in German in (887).
- Townsend, M. (1911) The Case Against the Charity Organisation Society, Fabian Tract No. 158, London.
- Townsend, P. (1979) Poverty in the united Kingdom, Harmondswrth, Middx: Penguin.
- Urry, J. (1981) "Socioligy as a Parasite: some vices and virtues", in P. Abramw, R. Deem, J. finch, and P. Rock (eds) Practice and Progress: British Sociology 1950-1980, London: Allen & Unwin.
- Walker, A. (1981) "Social policy, social administration and the social construction of welfare", Sociology 15 (2) J: 225-50.
- Walker, A. (ed.) (1982) Community Care: The Family, the State and Social Policy, Oxford: Blackwell.
- Walker, H. and Beaumont, B. (1981) Probation Work: Critical Theory and Socialist Practice, Oxford: Blackwell.
- Walker, H. and Beaumont B. (1985) (eds) Working with offenders, Basingstoke, Hants, and London: Macmillan.
- Wallis, r. and Bruce, S. (1983) "Accounting for action: defending the commonsense hersey", Sociology 17 (1): 97-111.
- Walton, R. (1975) Women in Social work, London: Routledge & Kegan Paul.
- Ward, L. (1984) "Planning for people : developing a local service for people with mental handicap, 1 : Recruiting and training staff, King's Fund Project Paper 47, London.
- Wordell M.L. and Turner S.P (eds) (1986) sccuikigucal Theory in Transition, London, Allen an unwin.
- Webb, A. (1980) "The personal social services", in N. Bosanquet and P. Townsend (eds) Labour and Equality, London: Heinemnn.
- Webb, D. (1981) "Theemes and continuities in radicalo and traditional social work', British Jornal If social Work II (2): 143-58.



Webb, D. (1987) Review, Issues in Social Work Education 7 (2): 157-60.

Webb, D. and Evans, R. (1976) "Sociology and social work practice: explanation or method?", paper given at National Deviancy Conference, London.

Whorf, B. (1956) Language, Thought and Reality, New Yourk: MIT Press and Wiley.

Williams, M. (1977) Groundless Belief, Oxford: Blackwell.

Wiliams, R.F.A.

(1983) "Concepts of health" Sociology 17 (2): 185-205.

Williams, (1986 "Appraising Goffman", British Journal of Sociology xxxvii (3): 348-69.

Willis, A. (1986) "Help and control in probation: an empirical addessment of probation practice", in J. Pointing (ed.) Alternatives to Custody, Oxford: Blackwell.

Wilson, A. (1986) But My Cows Ain't Coming to England, London: Institute of Race relations.

Wilson, D. (1974) "Uneasy bedfllows", Social Work today 5 (1): 9-10.

Woodroofe, K. (1962) From Charity to Social Work, London: routledge & Kegan Paul.

Wootton, A. (1975) Dilemmas of Discourse : Controversies about the Sociological Interpretation of Language, London : Allen & Unwin.

Wootton, B. (1959) Social Science and Social Pathology, London: Allen & Unwin.

Young, A. and Ashton, e. (1956) British social Work in the Nineteenth Century, London: routledge & Kegan Paul.

Young, K. (1977) "Values in the policy process', Policy and Politics 5 (3): 1-22.

Young, P. (1979) "Foreword" in K. Curnock and P. Hardiker towards Practice Theory : Skills and Methods in Social Assessments, London : Routledge & Kegan Paul.

|        | فهرست الكتاب                                                |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| الصفحة | الموضوع                                                     |
| . 0    | تصدير                                                       |
| . 🗸 .  | مقدمة                                                       |
| 77     | القصل الأول                                                 |
|        | "العلاقة بين علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية"               |
|        | فهم خاطئ                                                    |
| 49     | القصل الثاتي                                                |
|        | "تأسيس النظرية المعاصرة لعلم اجتماع الخدمة الاجتماعية"      |
| ٤١     | أولاً: في التعريف الإجرائي                                  |
| ٤٥     | ثانياً: النظرية الاجتماعية والمنهج                          |
| ٤٩     | ثالثاً : النظرية الاجتماعية واختزال المشكلات                |
| 04     | رابعاً: النظريات الاجتماعية الكبرى: تناقض الاهتمام الآخر    |
| ٧.     | خامساً: نحو تطوير علم اجتماع الخدمة الاجتماعية              |
| 7.7    | ساساً: في التكامل النظري والإطار المنهجي                    |
| ٧٣     | الفصل الثائث                                                |
|        | علم اجتماع الرعاية "البحث عن الخدمة الاجتماعية المناسبة له" |
| 94     | القصل الرابع                                                |
|        | علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية وحماية الطفل                |
| 94     | أولاً: علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية                      |
| 9 Å    | ثانياً: علم الاجتماع والوقوف على إساءة معاملته الأطفال      |
| 1.4    | ثَالثاً : الممارسة وحماية الأطفال                           |
| .)·Y   | القصل الخامس                                                |
|        | الخدمة الاجتماعية ورعاية                                    |
|        | المجتمع المحلى وشبكة الرعاية غير الرسمية                    |
| 2 M    | أولاً: تقرير باركلي                                         |
| 111    | ثانياً: شبكات العمل الاحتماعي ورعاية المحتمع المحلي         |

#### الصفحة الموضوع ثالثاً: تضامن المجتمع المحلي التقليدي 115 رابعاً: محتوى العلاقات الاجتماعية 117 خامساً : الجيرة أو رابطة الجوار 111 سادساً: الأصدقاء 114 سابعاً: الأقارب 17. خاتمة 177 المراجع 175

رقم الإيداع: ٢٠٠٤ / ٢٠٠٤

الترقيم الدولي : 5 - 43 - 5471 - 977 - 1.S.B.N. الترقيم الدولي

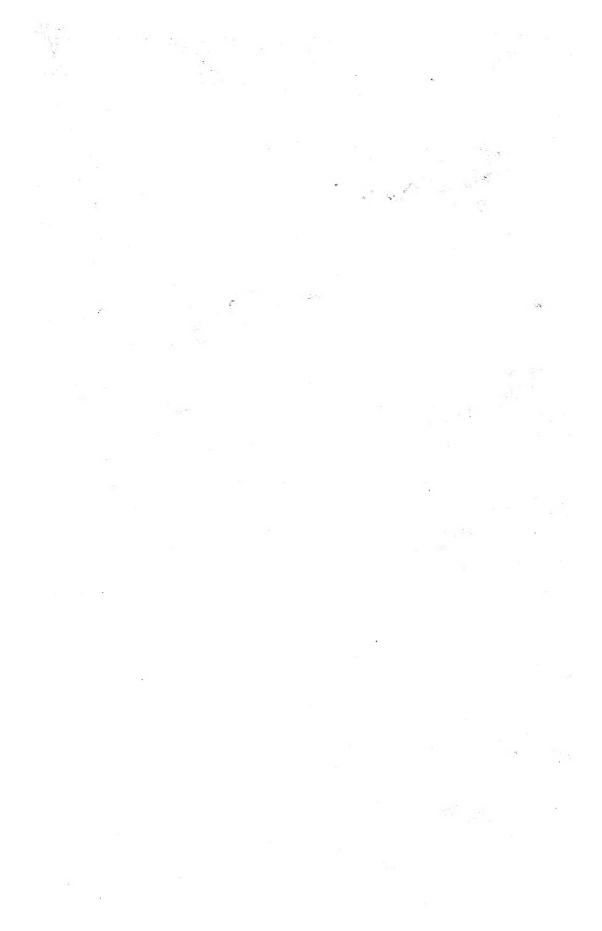

